

# الطّه الصّيرة القبيحة الطّه الصّيرة القبيحة المُلا الطّه المُلا المُلا الطّه المُلا المُلا الطّه المُلا المُلا المُلا الطّه المُلا المُلّا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلّا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلّا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلا المُلّا المُلا المُلمُلا المُلا المُلا



الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمان ١٠ أشارع حسين واصف، مبدان المساحة، الدتي - الجيزة جميع الحقوق محفوظة : لايجوز نشر أي جزء من هذا الكتاب، أو تخزينه أو تسجيله بأية وسيلة، أو تصويره دون موافقة خطية من الناشر.

تأنيف: هانز كريستيان أندرشن إعداد: شوقي رئياض السنورسي رشوم: عداد الذين سعد

مَڪتبَ لِثَاث بيرو<sup>ن</sup> الطبعة الثانية رقم الإيداع : ١٣٠٥ / ٨٨ الترقيم الدولى : ٤-١٤٤٥-١٤٤٥

طبع بمطابع دار المعارف - القاهرة

# / البطَّهُ الصَّغيرةُ الفَّبيحةُ

وَ قَعْتُ أَحْدَاتُ هَٰذِهِ الْقِصَّةِ فِي مِنْطَقَةِ رِيفِيَّةٍ مَنَاظِرُهَا جَعِيلَةً ، حَبُثُ تَمْتَلُ عَابَةً فَسِحةً بِمُحَادَاةِ ٱلْحُقُولِ . يَتَخَلَّلُ الْعَابَةَ عَدَدٌ مِنَ ٱلأَنْهَارِ ٱلصَّغِيرِةِ ، وَالْجَنْ فَسِحةً بِمُحَادَاةِ ٱلْحُقُولِ . يَتَخَلَّلُ الْعَابَةَ عَدُدٌ مِنَ ٱلأَنْهَارِ الصَّغِيرِةِ ، وَتَنْعُو بِجُوارِ ٱلأَنْهَارِ حَشَائِشُ بَالِغَةُ ٱلطُّولُ ، وَلَكِنْ ، كَانَ ٱلمَكَانُ مُوحِثًا وَتُنْعُو بِجُوارِ ٱلأَنْهَارِ حَشَائِشُ بَالِغَةُ ٱلطُّولُ ، وَلَكِنْ ، كَانَ ٱلمَكَانُ مُوحِثًا مُنْعَرِلًا ، لا يَقْصِدُهُ أَخَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ . وَكَانَ يَقُومُ وَسَطَ ٱلغَانِةِ كُوخٌ قَدِيمٌ . مُنْعَرِلًا ، لا يَقْصِدُهُ أَخَدٌ مِنَ ٱلنَّاسِ . وَكَانَ يَقُومُ وَسَطَ ٱلغَانِةِ كُوخٌ قَدِيمٌ .

ذُهْبَتُ بَطُّةٌ إِلَى الغَابِةِ ذَاتَ يَوْمٍ ، لِتَخْضُنَ بَيْضَهَا . وَظُلَّتُ تَخْضُنَهُ وَ ثَنَّا طُويلًا خَتَّى سُئِمَتْ ، وَبَدَأْتُ تَشْعُرُ بِالضَّيقِ . وَكَانْتُ أَخُواتُهَا البَطَّاتُ تُسْبَحُ بِمَرْجٍ فِي مِياهِ الأَنْهَارِ القَريبةِ ، وَتَرْفُضُ البَقاءَ إلى جوارِها ، وَهِي تُحْضُنُ البَيْضَ بَيْنَ الْحَشَائِشُ الطَّويلةِ .

أخيرًا الفَلَقُ البَيْضُ ، وَخَرَجَ مِنْهُ عَدَدٌ مِنَ البَطَ الصَّغيرِ . وَصَاحَ البَطَّ لَحُظْةُ أَنْ أَطَلَّ بِرُوْوسِهِ الصَّغيرِةِ خَارِجَ البَيْضِ : 3 نَشْبِك ... تُشْبِك . . تُشْبِك .. تُشْبِك . . تُشْبِك . . تُشْبِك . . تُشْبِك . . وَرَدُّبَ الأَمْ عَلَى صِغَارِهَا بِصَوْتٍ أَجْشُ : 3 كُواك . . . كُواك . . وَرَدُّبَ الأَمْ عَلَى صِغَارِهَا بِصَوْتٍ أَجْشُ : 3 كُواك . . . كُواك . . عَمْ عَنْدَيْذِ نَهْضَ البَطُّ الصَّغيرُ ، وَنَظْرُ إِلَى النَّحْشَائِشِ الطَّوْيلةِ مِنْ خَوْلِهِ ، ثُمُّ عِنْدَيْذِ نَهْضَ البَطُّ الصَّغيرُ ، وَنَظْرُ إِلَى النَّحْشَائِشِ الطَّويلةِ مِنْ خَوْلِهِ ، ثُمُّ عَنْدَيْذِ نَهْضَ البَطُّ الصَّغيرُ ، وَنَظْرُ إِلَى النَّحْشَائِشِ الطَّوِيلةِ مِنْ خَوْلِهِ ، ثُمُّ عَنْدُيْدٍ لَكُمْ يَبْدُو كُلُّ شَيْءٍ هُمَا كَبِيرًا ضَحْمًا ! )

قَامَتِ ٱلبَطَّةُ ٱلأُمُّ عَنْ بَيْضَةٍ كَبِيرَةٍ قَائِلَةً : ٥ مَا زَالَتْ هُنَا بَطَّةٌ لَمْ تَخْرُجُ حَتَّى الآنَ ، فَإِنَّ أَضْخُمَ بَيْضَةٍ لَمْ تَنْفَلِقُ بَعْدُ . ثرى إلى متى سيستمِرُ هذا ؟ أنا لا أربدُ أنْ أَخْضُنَ ٱلبَيْضَةَ طُوالَ ٱلنَّهَارِ ! ١ غَيْرَ أَنْهَا عَادُتْ وَ حَضَنَتُهَا ثَالِيةً . أربدُ أنْ أَخْضُنَ ٱلبَيْضَةَ طُوالَ ٱلنَّهَارِ ! ١ غَيْرَ أَنَها عَادُتْ وَ حَضَنَتُها ثَالِيةً .

جاءَتْ بَطَةً أُمُّ أَخْرَى لِوِيارَتِها ، وَسَأَلَتُها : ١ كُنْفَ حالُكِ ؟ ١

الحابت البطّة الأمن : و لقد اضطرانني لهذه البيضة الضّخمة إلى حضيها و فتا طويلا ، غير أنها لم تنفلق حتى الآن ؛ ولكن الظري بطني الصّغير الجميل ، ما يلا ، غير أنها لم تنفلق حتى الآن ؛ ولكن الظري بطني الصّغير الجميل ، ما جمل و أرثن بط صغير رأيته في حياتي ، ال



قَالَتِ ٱلْبَطَّةُ ٱلأُخْرَى: 3 أُرِيدُ أَنْ أَرِى ٱلْبَيْضَةَ الَّتِي لَمْ تَنْفَلِقْ بَعْدُ . 8 وَ نَظَرَتْ إِلَى تِلْكَ ٱلْبَيْضَةِ ثُمُّ قَالَتْ لِلْأُمُّ : ﴿ إِنَّهَا بَيْضَةً فِي غَايِةِ ٱلضَّخَامَةِ حَقًّا ﴾ وَلَكِنْ يَجِبُ عَلَيْكِ أَنْ تَتُوكِهَا لِتُعَلِّمي صِغَارَكِ ٱلنُّرُولَ إِلَى ٱلنَّهْرِ وَٱلعَوْمَ في

أُجابَتِ البَطَّةُ الْأُمِّ : ٥ كُلًّا [ سَأَحْطَنُهُما فَتَرَةً أُخْرَى . ١ وَأَخيرًا انْفَلَقَتِ ٱلبَيْضَةُ ٱلكَبيرةُ ، وَتَلَخْرَجَ مِنْهَا إِلَى ٱلخَارِجِ فَرْخُ بَطُّ

ضَخُمٌ ، وَصَاحَ : ١ تُشِكْ ... تُشِك . ١

وَلْكِنْ يَاللَّفَجَبِ ! إِنَّهُ فَرْحُ بَطُّ قَبِيحُ السُّكُلِ اعْلِي الرَّغْيِمِ مِنْ كُوْنِهِ وَليدًا . وَتَفَرَّسَتِ ٱلْأُمُّ بُرْهَةً ، ثُمَّ قَالَتْ : ﴿ إِنَّهُ فَرْئُحُ بَطُّ ذَكَرٌ بِاللَّمُ ٱلصَّحَامَةِ ، وَهُوَ لا يُشْبِهُ أَيًّا مِنْ إِخْوَرِهِ أَوْ أَخُوالِهِ . غَيْرَ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَسْبَحُ أَيْضًا مَعَهُمْ في الساءِ ، وَسُوْفَ أَضَعُهُ مَعْهُمْ فِي ٱلنَّهْرِ . ١ .

فِي ٱلْيَوْمِ ٱلتَّالِي جَمَّعَتِ ٱلْأُمُّ صِغَارُهَا مِنَ ٱلبَّطُّ وَ سَارَتْ بِهِمْ إِلَى ٱلنَّهْرِ . وما إِنْ نَوْلَتِ الْأُمُّ إِلَى ٱلمَاءِ حَتَّى صَاحَتْ قَائِلَةً : ﴿ كُواكْ ... كُواكْ . ، وَقَفَرَ تَحْوَهَا ٱلبَطُّ ٱلصَّغيرُ ، واجِدةً تِلْوَ ٱلأُخْرَى . وَغَاصَ ٱلبَطُّ لَحَظَاتٍ تَحْتَ آلـماءِ وَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ ظَهْرَ عَائِمًا عَلَى سَطْحِهِ ۚ وَفِي ٱلْوَسَطِ كَانَ فَرْخُ ٱلْبَطِّ الْقَبِيحُ ، وَنَظَرَتِ الأُمُّ إِلَيْهِ ثُمُّ قَالَتْ :

ه أَنْظُرُوا كَيْفَ يَسْبُحُ صَغيرِي فِي ٱلماءِ . لَكُمْ يَبْدُو جَمِيلًا رَائِعًا وَهُوَ بَسْبُحُ ! كُواك ، كُواك ! تَعالَوْا إِلَيَّ يَا صِغَارِي ! لِأْرِيْكُمْ أَشْيَاءَ كَثَيْرَةً نَدْهِشَةً ، وَسَوْفَ آخُذُكُمْ مَعِي لِرُوْيَةٍ بَطَّ آخَرَ يَعِيشُ فِي مَكَانٍ بَديعٍ . وَلَكِنِ بُقُوا بِجانِبِي دَائِمًا حَتَّى لا يَدُو سَكُمْ أَحَدٌ بِرِجْلِهِ . وَاحْذَرُوا ٱلْقِطَطَ ٱلْهَائِمةُ فِي لطُريقِ . ا

إصْطَحَبَتِ ٱلأُمْ صِغارُها إلى ٱلحَديقةِ لِرُؤيةِ ٱلبِطُّ ٱلآخَدِ . وَمَا إِنْ وَصَلُوا إلى هُناكَ ، حُتَّى سَمِعُوا جُلِّبَةً عالمِةً ، بِسَبِّبٍ شِجارٍ بَطُّ ٱلحَديقةِ حُوْلَ

وَّ بَعْدَ حَيْنِ قَالَتِ ٱلْبَطَّةُ ٱلأَمُّ لِصِغَارِهَا : ﴿ إِذْهَبُوا إِلَى تِلْكَ ٱلْبَطُّةِ ٱلْعَجُوزِ الَّتِي تَرَوْنُهَا هُناكَ وَتَوَدُّدُوا إِلَيْهَا ؛ إِذْ إِنَّهَا أَعْظُمُ بَطَّةٍ فِي هٰذِهِ ٱلحَديقةِ – وَلْكِن الْقُوْا دَائِمًا عَلَى مَفْرَبَةٍ مِنْي . ١

و فَعَلَ ٱلبَطُّ ٱلصَّغِيرُ مَا أَمَرَتْ بِهِ ٱلأُمُّ . وَلَكِنَّ ٱلبَطُّ الَّذِي فِي ٱلحَديقةِ نَظَرَ إلى آلِكُ ٱلصُّغيرِ وَقَالَ : ١ هَا قَلْدُ أَتَى إِلَيْنَا مَزِيلًا مِنَ ٱلبَّطُ ، فَأَصْبُحَ عَلَدُنَا بِلْمَاكَ كَبِيرًا جِدًا ، وَسَوْفَ نَحْتَاجُ إِلَى طُعَامٍ كَثِيرٍ . ثُمَّ لهٰذَا ٱلفَرْخُ ٱلفَبِيحُ ٱلشُّكُلِ ، مَا الَّذِي أَتَى بِهِ إِلَى هَٰذَا ٱلمَكَانِ ؟ يَجِبُ أَنْ نَظُرُدَهُ بَعِيدًا عَنَّا . ٤

وَجَرَتْ نَحْوَهُ إِحْدَى ٱلبَطَّاتِ ، وَشَرَعَتْ فِي عَضَّهِ . فَصَاحَتِ ٱلبَطَّةُ ٱلأُمِّ :

ا لا تُلْمِسيهِ . إِنَّهُ لَمْ يُلْحِقْ بِكِ أَذًى . ا

قَالَتْ بَطَّةٌ أَلْحَرَى: ﴿ إِنَّهُ فَرْخٌ فَبِيحُ ٱلنَّكُلِّ ، وَلِهُذَا فَهُوَ يَسْتَحِقُّ

وَأَجَابَتِ ٱلْأُمُّ : ١ إِنَّهُ لَيْسَ جَمِيلًا ، وَلَكِنَّهُ طَيِّبٌ لِلْغَايَةِ . كُمَا إِنَّهُ مَاهِرٌ جِدًا فِي ٱلسِّبَاحَةِ . أَعْتَقِدُ أَنَّهُ سَيَنْمُو لَمُوَّا طَبِيعِيًّا مِثْلَ إِنْحُورَتِهِ بِمُضِيًّى ٱلوَقْبُ . لَقَدُ مَكَثَ دَاخِلَ بَيْضَتِهِ زَمَنًا أَطْوَلَ مِنَ ٱلمُعْتَادِ . وَ هَٰذَا هُوَ ٱلسَّبُّ فِي أَنَّهُ يَبْدو مُخْتَلِفًا عَنْهُمْ فِي ٱلوَقْتِ ٱلحَاضِرِ . ٢

وَلَكِنَّ كُلُّ ٱلبِّطِّ الَّذِي فِي ٱلحَديقةِ لَمْ يَلْبَتْ أَنِ انْهِالَ نَقْرًا عَلَى فَرْجِ ٱلبَّطِّ ٱلمِسْكِينِ ، وَهُمْ يَصيحونَ قائِلينَ : ١ إِنَّهُ فَرْخُ بَطٍّ قَبِيحُ ٱلشَّكْلِ جِدًّا . ١

واضطرب فرخ البط ، ولم يَدْرِ ماذا يَفْعَلَ . وَاحْسُ بِتَعَامُهِ شَدِيدهِ ، لِكُونِهِ فَبِيحِ النَّكُلِ . وَمَعَ الْبَهَاءِ النَّبُومِ كَانَتُ تَعَامُهُ فَرْجِ البّط الْفَبِيحِ قَدِ الْحَرْابِ مِنْهُ أَوِ النَّحَدُّاتِ إِلَيْهِ ، كَمَا ازْدادَتْ . فقد أَحْجَم البّط الآخر عَنْ الإقترابِ مِنْهُ أَوْ النَّحَدُّاتِ إِلَّهِ ، كَمَا أَدُواتُ يُصِحْنَ فِي وَجْهِهِ قَائِلاتٍ : • لَيْتَ القِطَة تَقْتُر سُلُنَ ، حَتَّى لا أَخْدَتُ أَخُواتُهُ يُصِحْنَ فِي وَجْهِهِ قَائِلاتٍ : • لَيْتَ القِطَة تَقْتُر سُلُنَ ، حَتَّى لا نَحْدَتُ أَخُواتُهُ يَصِحْنَ فِي وَجْهِهِ قَائِلاتٍ : • لَيْتَ القِطَة تَقْتُر سُلُنَ ، حَتَّى لا نَحْدَتُ أَخُواتُهُ يَصِحْنَ فِي وَجْهِهِ قَائِلاتٍ : • لَيْتَ الْقِطَة تَقْتُر سُلُنَ ، حَتَى لا نَعْنُ وَجْهِي ، قَانًا لا أَطْبُقُ النَّطُرُ إِلَيْكَ ! • الْمَوْتُ النَّالَا أَ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْكَ ! • الْمُولِ اللَّهُ إِلَيْكَ ! • الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّه

وَهَكُذَا اضْطُرُ وَرِّحُ البَّطُ النَّعِسُ إِلَى الْهُرَبِ خَارِجُ الْحَدْيَقَةِ . وَ وَعَنْ الرَّوْيَةِ الطُّورُ الصَّغِيرَةِ النِّي تَعِشُ فِي الاَشْجَارِ . وَحَزِنَ فَرْخُ البَطُّ الْدَالِ حُزْنًا شَدِيدًا ، وَقَالَ النَّفِيهِ : 1 لا أَحَدَ يُحِبِنِي عَلَى الإطلاق ، لِأَنْنِي دَمِيمُ شَدِيدًا ، وقالَ لِنَفْسِهِ : 1 لا أَحَدَ يُحِبِنِي عَلَى الإطلاق ، لِأَنْنِي دَمِيمُ الدِيدُا ، وقالَ لِنَفْسِهِ : 1 لا أَحَدَ يُحِبِنِي عَلَى الإطلاق ، لِأَنْنِي دَمِيمُ الدِيدُا ، وقالَ لِنَفْسِهِ : 1 لا أَحَدَ يُحِبِنِي عَلَى الإطلاق ، لِأَنْنِي دَمِيمُ الدِيدُا ، وقالَ لِنَفْسِهِ ، والطلق يَجْرِي ، حَنْنَى وصَلَ فِي النَّهَايَةِ إِلَى حَقْلِ كَنِيدِ بِعِيشُ فِيهِ يَطُّ بَرِي . وقضَى اللَّيلُ بطولِهِ نائمًا هُمَاكَ .

وَ فِي الصُّبَاحِ ، اسْتَنْفَظَ بَطُّ الْحَفْلِ ، ومَا إِنْ وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَى فَرْخِ البَّطُّ الفَبيحِ خَتَى بادْرَهُ قَائِلًا : 1 مَنْ أَنْتَ ؟ )

وَ حَاوُلَ فَرْخُ البَّطُ الْفَبِيحُ أَنْ يَكُونَ لَطِيفًا لِلْغَايِةِ مَعْ بَطُ الْحَقْلِ البَّرِي. وَ بَعْدَ بُرْهِ إِنَّهِ فَصِيرَةِ ، قَالَ البَّطُ البَّرِي لِفَرْجِ البَّطُ الغَريبِ : ١ أَنْتَ فَبِيحُ السَّكُلِ جَدًّا . وَمَعَ ذَلِكَ فَسَوْفَ نَسْمَعُ لَكَ بِالإقامةِ بَيْنَنَا بِشَرْطِ اللَّ تُتَرَوَّجَ بواجِدةٍ مِنْ بَنَانَا . ]

يَا لَلْفَرْخِ الْمِسْكِينِ ! إِنَّهُ لَمْ يَعْكُرُ أَبِدًا فِي الزُّواجِ . كُلُّ مَا كَانَ يَتُوفُ إِلَيْهِ هُوَ أَنْ يَجْلِسَ يَيْنَ الْحَسْائِشِ الطَّويلةِ ، وَيَمْدُّ مِنْقَارَهُ لِيَشْرَبُ قَلِيلًا مِنَ السَّمَاءِ ! قَضَى فَرْخُ البَّطُ يُومَيْنِ فِي الْحَقْلِ ، وَفِي البَّوْمِ النَّالِثِ جَاءَتْ إِلَيْهِ وَزُّتَانِ

الله . قالنا : 1 إِنَّكَ دَمِيمُ ٱلخِلْقَةِ ، وَلَكِتُنا نَمِيلُ إِلَى صُحْيَتِكَ . هَلَا أَثَيْتَ مَا تَنكونَ طَائِرًا بَرِّيًا مِثْلَنا ؟ 1

وَ يَلْكُ ٱللَّحْظَةِ ، دُوَّى صُوْتُ طَلَقَةٍ نَارِيَّةٍ ، وَسَقَطَتِ ٱلوَزِّنَانِ ٱلبَرِّيْنَانِ البَرِّيْنَانِ البَرِّيْنَانِ البَرِّيْنَانِ البَرِّيْنَانِ البَرِّيْنَانِ البَرِّيْنَانِ البَرِّيْنَانِ البَرِّيْنَانِ البَرِّيْنِ العَشَامِ اللَّهِ الْمُ الْطَلَقَتُ طَلَقَةً أَخْرَى ، هَبَّ عَلَى أَنْرِهَا البَرِّا فِي الفضاءِ . المَّانِيْنِ الحَشَائِشِ طَائِرًا فِي الفضاءِ .

و نوالَتِ الطُّلقاتُ ؛ طاخُ ! طاخُ ! كانَ هُناكَ صَيَّادُونَ كَثيرُونَ يَرْفَعُونَ السَّادِقَ ، وَيُطلِقُونَ الطُّلقاتِ عَلَى الإورَّ مِنْ جِهاتٍ مُخْتَلفَةٍ . كانوا يُحيطُونَ السَّادِقَ ، وَيُطلِقونَ الطُّلقاتِ عَلَى الإورَّ مِنْ جِهاتٍ مُخْتَلفةٍ . كانوا يُحيطونَ السَّادِ أَلَّهُ السَّبِحِ مِنْ كُلُّ جانبٍ ، وكانَ بَعْضُهُمْ جالسًا فَوْقَ الأَشْجارِ ، عَلَى مَا السَّبِحُ السَّلَةُ وَلَا يَعْضُهُمْ جَالِسًا فَوْقَ الأَشْجارِ ، عَلَى مَا السَّبِحِ مِنْ كُلُّ جانبٍ ، وكانَ بَعْضُهُمْ جَالِسًا فَوْقَ الأَشْجارِ ، عَلَى مَا السَّبِحُ السَّلَةُ وَلَا يَعْضُهُمْ أَلْصَيْدِ السَّبِحُ السَّلِقُ لَهُمْ .

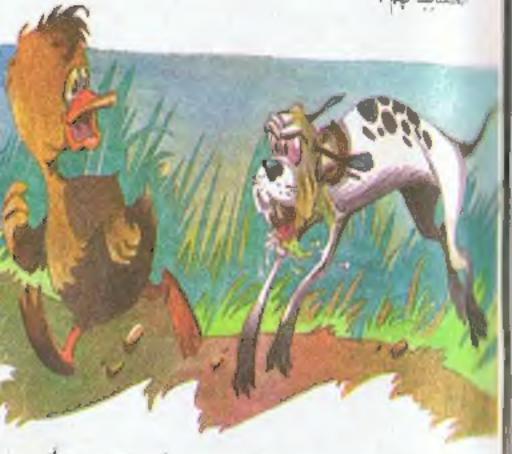

فَرِعْ فَرْخُ البَطْ وَارْتَاعَ لِيَلْكَ الأَحداثِ الفَظيمةِ الَّتِي كَانَ يَشْهَدُهَا لِأَوْلِ مَرْةِ . وَأَرَادَ المِسْكِينُ أَنْ يُخْفِي رَأْسَهُ فِي الْحَشَائِشِ حَتَّى لا يَرِي شَيْعًا مِمَّا

بَدُورُ حَوْلَهُ ، وَلَكِنَّ كَلْبَاضَخْمًا أَنَّى وَوَقَفَ بِٱلقُرْبِ مِنْهُ . وَمَا إِنْ رَآهُ ٱلكُلْبُ حَتَّى فَتَحَ فَمَهُ ٱلكَبِيرَ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ تَحَوُّلَ بَعِيدًا ، بَعْدَ مَا أَلْقَى عَلَيْهِ نَظْرَةً ثَانِيةً .

هُذَا فَرْخُ البَطَّ نَفْسَهُ قَائِلًا : ﴿ مِنْ حُسَنِ حُطَّي النِّي قَبِيعُ الشَّكْلِ ، فَقَدْ حَالَ قَبْحَي هَذَا دُونَ أَنْ يَلْتَهِمْنِي الكُلْبُ . ﴿

وَجَلَسُ فَرْخُ البَطُ سَاكِنًا فِي مَكَانِهِ طُوالَ اليَّوْمِ ، عَلَى جِينَ كَانَ دُويُّ الطَّلْقَاتِ مِنْ حُوْلِهِ بُصِمُ الآذَانَ ، وَظُلَّ فِي خُوْلِ وَهَلَعِ ، حَتَّى بُعْدَ أَنْ هَبَطَ الطَّلْقَاتِ مِنْ حُوْلِهِ بُصِمُ الآذَانَ ، وَظُلَّ فِي خُوْلِ وَهَلَعِ ، حَتَّى بُعْدَ أَنْ هَبَطَ الطَّلُقَ بَعِيدًا وَهَا اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الللْمُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤَلِّ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْ

عِنْدُمَا رَأْتِ الْقِطَّةُ وَالدَّجَاجَةُ فَرْخَ البَّطَّ دَاخِلَ الحُجْرِةِ أَخْدَثُنَا جَلَبَةً عَالِيةً . فَسَالُتِ الْعَجُوزُ وَهِنَي تُدَيْرُ عَيْنَيْهَا فِي جَمِيعِ الْحَاءِ الْغُرْفَةِ : ١ مَا الَّذِي خَدَثُ ؟ ١ حَدَثُ ؟ ١

وَلَمْ تُلَبُّتُ عَيْنَاهَا الصَّعْيَفَتَانِ أَنْ وَقَعْنَا عَلَى فَرْجِ البَّطَّ. وَلَٰكِنَهَا تَخَيَّلُتُهُ - لِضَعْفِ بُصَرِهَا - بَطَّةً كَبيرةً سَمِينَةً قَدْ ضَلَّتُ طَرِيقَهَا وَدَخَلَتِ تَخَيَّلُتُهُ - لِضَعْفِ بُصَرِهَا - بَطَّةً كَبيرةً سَمِينَةً قَدْ ضَلَّتُ طَرِيقَهَا وَدَخَلَتِ الكُوخِ . التَّهَجُبُ المَرَّأَةُ بِقُدُومِهَا ، وَقَالَتْ لِنَفْسِها : و سُوْفَ أَحْصُلُ مِنَ الكُوخِ . التَّهَجُبُ المَرَّأَةُ بِقُدُومِها ، وَقَالَتْ لِنَفْسِها : و سُوْفَ أَحْصُلُ مِنَ الكُوخِ . النَّهُ هَذَا مِنْ حُسْنِ حَظَّى ! وَ اللَّهُ مُنْ عَلَى يَبْضَى كَبير مِنْ هَذِهِ البَطَّةِ . إِنَّ هَذَا مِنْ حُسْنِ حَظَّى ! وَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ هَذِهِ البَطَّةِ . إِنَّ هَذَا مِنْ حُسْنِ حَظَّى ! وَاللَّهُ مِنْ هُذِهِ البَطَّةِ . إِنَّ هَذَا مِنْ حُسْنِ حَظْي ! وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللْمُلِمِ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ ال

سَالَتِ الْفِطَّةُ فَرْخَ الْبُطَّ : 1 هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُحْدِثُ أَصُواتًا نَاعِمةً كَالَّتِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا الل

أعليض

وْ أَحَابُ فُرْخُ ٱلْبَطُّ بِٱلنَّفْيِ .

وَالَّتْ لَهُ ٱلْفِطَّةُ: ٥ إِذًا فَعَلَيْكَ بِالصَّمْتِ ٱلنَّامُ عِنْدَمَا لَشَرَعُ نَحْنُ فِي

وَ مُنْدُ ذَٰلِكَ ٱلْحَيْنِ أَخَذَ فَرْخُ البَّطُّ الفَهِيعُ يَجْلِسُ فِي ٱلحُجْرَةِ بِمُفْرَدِهِ ، وَ شَعَرَ الحَرْنِ شَدَيدِ . وَ بَدَا يُفَكُّرُ فِي أَصْدِعَاتِهِ وَ فِي الشَّمْسِ الدَّافِئةِ ، وَ تَاقَتْ نَفْسَهُ إلى السَّاحةِ فِي النَّهْرِ البَعيد ، فَذَهَبَ إلى الدَّجاجةِ وَ أَخْبَرَها بِذَٰلِكَ .

قَالَتْ لَهُ ٱلدَّجَاجَةُ ؛ ١ أَمْرِيضٌ أَنْتَ أَمْ مَاذَا ؟ أَرَاكَ تَجْلِسُ بِلا عَمَلِ طَوَالَ النَّهَارِ وَتُفَكِّرُ فِي أَشْيَاءَ غَرِيبَةِ ! لَو أَنْكَ اهْتَمَمْتَ بِأَنْ تَضَعَ لَنَا بَيْضًا ، لَنَسِتَ كُلَّ مَا يَدُورُ فِي رَأْسِكَ مِنْ هَذِهِ ٱلأَفْكَارِ . ٥ كُلَّ مَا يَدُورُ فِي رَأْسِكَ مِنْ هَذِهِ ٱلأَفْكَارِ . ٥

أَجَابَ فَرْخُ ٱلبُّطُّ ٱلقَبِيعُ : ﴿ وَلَكِنَّ ٱلسُّبَاحَةَ فِي ٱلنَّهْرِ شَيْءٌ رَائِعٌ . لَكُمْ هُوَ

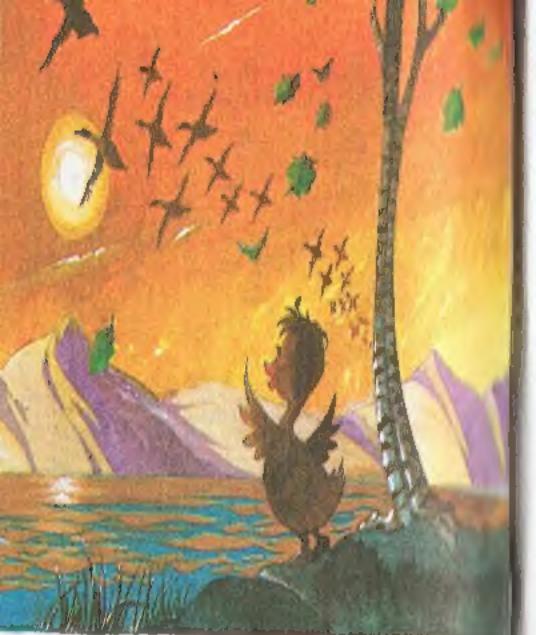

ذَاكَ مَسَاءِ ، وَالشَّمْسُ مَائِلةٌ لِلْغُرُوبِ ، رَأَى فَرْخُ البَّطُ طَيُورًا جَمِلةً كَبَرِهُ الْحَجْمِ ، لَمْ يَرَ أَبْدَعَ وَلا أَرْوَعَ مِنْهَا مِنْ فَبُلُ . كَانْتِ الطَّبُورُ فَائِفَةُ الْحَسْنِ ، ناصِعة البَياضِ ، وَكَانْتُ مِنْ نَوْعِ يُسَمَّى بِالنَّمُ أَوِ الإوَرُّ العِراقيُ . الحُسْنِ ، ناصِعة البَياضِ ، وَكَانْتُ مِنْ نَوْعِ يُسَمِّى بِالنَّمُ أَوِ الإوَرُّ العِراقيُ . وَخَلَفْتُ بِلْكَ الطَبُورُ البَديعة عالِيًا فِي السَّمَاءِ لِنَبْدًا هِجْرَتُهَا عَبْرَ البحارِ مِنَ السَّمَاءِ لِنَبْدًا اللهِ ال

لَطِيفٌ وَمُعْتِعٌ أَنْ يَسِيلَ مَاءُ النَّهُرِ فَوْقَ رَأْسِكِ ! أَنْتِ لَمْ تُحَرِّينِ ذَلِكَ أَيْدًا ! ه رَدُتِ الدِّجَاجَةُ : ﴿ لَقَدُ الْفَلْتُ الآنَ أَنَّكَ مَرِيضٌ حَفًا . لِنَدْهَبُ إِلَى الْفِطَةِ وَنَسَالُهَا الرَّأْتِي فِي هَٰذَا الشَّالِنِ . سَلِ الْفِطَةُ هَلِ تُحِبُ أَنْ يَسِيلَ مَاءٌ فَوْ فَ رَأْسِها ؟ ثُمْ سَلِ الْمَرْأَةُ الْعَجُوزُ ، لا يَعْرِفُ أَحَدُ فِي الْعَالَمِ الْكُثْرِ مِمَّا نَعْرِفُ مِنِي . النَّصُ أَنْهَا نَهْوَى النَّرُولَ إِلَى النَّهُرِ ؟ ﴾

شُرُدَ فَرْخُ الْبَطَّ بِهِكُرِهِ بَعِيدًا ، ثُمَّ قالَ بِصُوْتِ خَافِقٍ : 3 لَوْ تَعْرِفَانِ كُمَّ هُوَ مُمْتِعٌ وَلطيفِ ! 8

أَجَابُ فَوْخُ ٱلبَطْ القَبِيحُ فِي خُرْنِ شَديدِ : • لا ، بَلَ أُريدُ أَنْ أَعُودَ ثَانِيةً إِلَى الغابةِ والخُفولِ . ه

عِنْدَئِذِ صَاحَتِ اللَّهُ جَاجَةُ غَاضِيةً : ٥ اِرْحُلُ إِذَا مِنْ هَٰذَا المُكَانِ فِي الْحَالِ . ٥ الحالِ . ٥

وَهَكَذَا ثَرَكَ فَرْخُ البَطُّ كُوخَ الْمَرَّأَةِ الْعَجُوزِ . وَسَارَ إِلَى النَّهْرِ ، وَقَفَرَ إِلَى السماء ، وَلَكِنَّ أَحَدًا مِنَ البَطُّ لَمْ يَتَحَدُّثُ إِلَيْهِ ، لأَنَّهُ كَانَ قبيحَ الشَّكْلِ .

وَسَرُعَانَ مَا مَرَّتِ ٱلآيَّامُ ، وَأَتَى ٱلشَّنَاءُ ٱلقَارِسُ بِثَلْجِهِ وَجَلَيْدِهِ . وَقَامَى فَرْخُ البَطَّ ٱلْمِسْكِينُ مِنَ ٱلبَرْدِ .

يُصْبِحُ جُميلًا كَتِلْكَ ٱلطُّيورِ .

كُلُّ مَا كَانَ يَنَمَنَّاهُ هُوَ أَنْ يَسْتَطِيعَ الْعَيْشُ فِي سَلامٍ مَعَ البَطْ الآخِرِ فِي الْحَدْيَقَةِ . وَلَكِنَّ بُرُودَةَ النَّجُو زَادَتُ زِيادةً كَبِيرةً ، وَأَصَبْحَ مِنَ المُسْتَحِيلِ عَلَى فَرَجَ البَطُّ أَنْ يَظُلُّ فِي مَاءِ النَّهُرِ المُثَلَّجِ . وَمَا إِنْ خَرَجَ مِنَ النَّهُرِ ، حَتَّى سَفَطَ مُغْشِيًّا عَلَيْهِ عِنْدَ طِيفَتِهِ .

وَ فِي الصّبَاحِ أَنِّى رَجُلْ فَقَيْرُ إِلَى صَفَّةِ ٱلنَّهُرِ ، وَرَأَى فَرْخَ البَطَّ مُلْقَى هُمَاكَ ، فَالنَّقَطَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلنَّلُوجِ ، وَحَمْلُهُ مَعَهُ إِلَى مُنْزِلِهِ . وَفَتَحَ فَرْخُ ٱلبَطَّ عَيْنَهِ ، وأواد فَالنَّقَطَهُ مِنْ بَيْنِ ٱلنَّلُوجِ ، وَحَمْلُهُ مَعَهُ إِلَى مُنْزِلِهِ . وَفَتَحَ فَرْخُ ٱلبَطَّ عَيْنَهِ ، وأواد أطفالُ الرَّجُلِ الفقيرِ أَنْ يُلاعِبُوهُ ، وَلَكِنَّهُ جَرَى مَذَعُورًا ، وَقَفَرَ إِلَى داخِلِ أَطْفَالُ الرَّجُلِ الفقيرِ فِي غَضَبٍ شَديدٍ . وَزَادَ وَعَاءِ مَلَىء بِٱللَّهِنِ ، وَصَاحَتْ زَوْجَهُ ٱلرَّجُلِ الفقيرِ فِي غَضَبٍ شَديدٍ . وَزَادَ وَعَاء مَلَىء بِٱللَّهِنِ ، وَصَاحَتْ زَوْجَهُ ٱلرَّجُلِ الفقيرِ فِي غَضَبٍ شَديدٍ . وَزَادَ وَالنَّهُ مِنْ يَعْوضُ بِرِجْلَيْهِ فِي أَطْبَاقِ ٱلطَّعَامِ ، ثُمَّ رَاحَ وَلاَ مَنْ ذُعْرِ فَرْجُ البَطْ ، فَالنَّذَفَعَ يَعُوضُ بِرِجْلَيْهِ فِي أَطْبَاقِ ٱلطَّعَامِ ، ثُمَّ رَاحَ المُنْزِلِ .

وُصاحَتِ الْمُرَاةُ مُرَّةً أُخْرَى وَضَرَبَتُهُ ، وَجَرَى الْأَطْفَالُ وَرَاءَهُ لِيُمْسِكُوا لِيُمْسِكُوا بِهِ . وَكَانَ بِابُ ٱلبَيْتِ مُفْتُوحًا ، فَخَرَجَ فَرْخُ البَطَّ الْفَبِيحُ فِي ٱلحَالِ ، وَجَرَى بِينَ النَّلُوجِ الْمُتَكَالِفَةِ فِي ٱلحَالِ ، وَجَرَى بِينَ النَّلُوجِ المُتَكَالِفَةِ فِي ٱلحَالِجِ .

كَبِرَ فَرْخُ آلَبُطْ ، وَلَمَا حِسْمُهُ . وَاسْتَبْقَظُ ذَاتَ صَبَاحٍ لِيَجِدُ أَنَّ جَناحَيْهِ قَدِ اشْتَدًّا وَأَنْهُمَا يَقُوَيَانِ عَلَى حَمْلِهِ إِلَى عُلُوُ شَاهِنِي . وَطَارَ فَرْخُ ٱلبَطُّ عَالِبًا فِي

السَّمَاءِ لَمُّ هَبَطَ فِي حَدِيقَةٍ كَبِيرةٍ ، مَلِيئةٍ بِٱلأَشْجَارِ الجَمِيلةِ . كَانَ هُتَاكَ نَهُرُّ مَمَّا يُجْرِي قُرْبَ الأَشْجَارِ ، وَكَانَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ حَوْلِها رائِعًا جَمِيلًا .

و خَرَجَتْ مِنَ الغاية ثَلاثُ وَزَاتٍ مِنْ نَوْعِ النَّمُّ البَديعِ ، وَنَزَلَتْ إِلَى النَّهُرِ ، وَخَرَجَتْ مِنَ الغاية ثَلاثُ وَزَاتٍ مِنْ نَوْعِ النَّمُ البَديعِ ، وَتَذَكَّرَ فَرْخُ البَطَّ أَنَّهُ رَأَى وَ النَّهُ عَلَى صَفْحةِ السماءِ فِي شَكْلِ ساحِرٍ جَذَّاتٍ ، وَتَذَكَّرَ فَرْخُ البَطَّ أَنَّهُ رَأَى الله الطَيورَ الجَميلة السَّاجِرة مِنْ قَبْلُ .

و الجذب فَرْخُ البَطَّ مَرَّةُ أَخْرَى لِيَلْكَ الطَّيُورِ ، وَقَالَ : 1 لا بُدُّ أَنْ أَذْهَبَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّالَ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ

وَ النَّفْتُ طَيُورُ النَّمْ حَوْلَ شَقيقِهِمُ الْجَدِيدِ يُدَاعِبُونَهُ فِي حُبُّ وَحِنانِ .
وَ كَانَ هُنَاكَ عَدَدٌ مِنَ الأَطْفَالِ يَلْهُونَ فِي الْحَدِيقَةِ ، ويَرْمُونَ بِقِطْعِ مِنَ الْخُبْرِ إِلَى اللَّهُ السَّابِحِ فِي الْحَاءِ ، وَأَشَارَ إِلِيهِ طِفْلُ صَغيرٌ قَائِلًا : ﴿ هَا هُو ذَا طَائِرٌ تَمُ اللَّهُ السَّابِحِ فِي الْحَاءِ ، وَأَشَارَ إِلَيهِ طِفْلُ صَغيرٌ قَائِلًا : ﴿ هَا هُو ذَا طَائِرُ تَمُ اللَّهُ السَّابِحِ فِي الْحَاءِ ، وَأَشَارَ إِلَيهِ طِفْلُ صَغيرٌ قَائِلًا : ﴿ هَا هُو ذَا طَائِرُ تَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَاكَ ا ﴾ فَوَدُدُ سَائِرُ الأَطْفَالِ فِي مَرْحٍ وَسُرُورٍ : ﴿ أَجَلُ ، لَقَدْ هَائِرُ ثُمُّ جَدِيدٌ ! ﴾ فَدُد

وَ تَطَلُّعُوا إِلَيْهِ بُرِّهُ ۚ ، ثُمُّ صَاحُوا فِي البِهارِ شَدَيْدِ : ﴿ إِنَّهُ ثُمُّ صَغَيْرً بِالْغُ

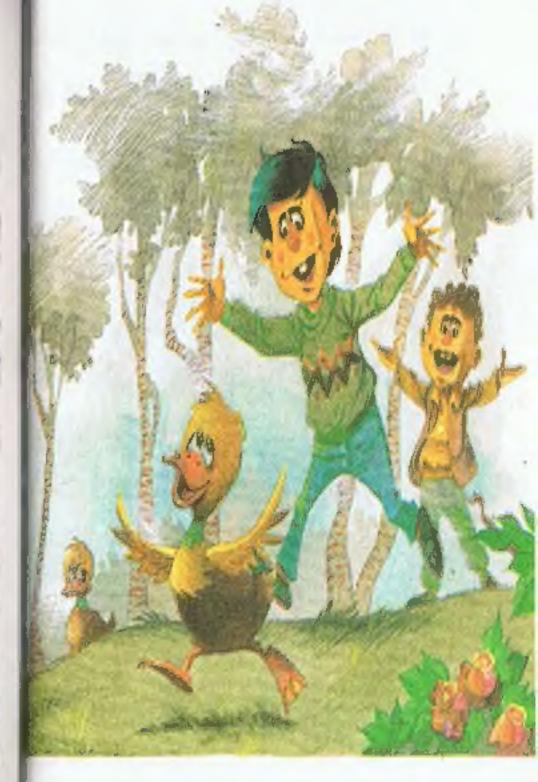

ٱلرَّوْعَةِ ! إِنَّهُ أَجْمَلُ وَأَنْتَنُ طُبُورِ ٱلنَّمِّ هَٰذِهِ عَلَى ٱلإطَّلاقِ ! ه

وَالْبَهَجَ النَّمُ الصَّغِيرُ لِلْمِلِكَ ، وَغَمَرَتْهُ سَعادةً كُبْرى . لَقَدْ تَذَكَّرَ كَيْفَ أَنْ أَحَدًا لَمْ يَكُنْ يُحِبُّهُ مِنْ قَبْلُ . أَمَّا الآنَ ، فَالأَطْفَالُ يَقُولُونَ إِنَّهُ أَجْمُلُ وَأَفْتَنُ لَهٰذِهِ الطَّيُورِ السَّاحِرةِ .

وَقَالَ فِي فَرَجٍ : ٥ لَمْ أَكُنْ أَظُنُّ أَبُدًا أَنَّنِي سَأَكُونُ يُؤَمَّا مَا سَعِيدًا هٰكَذَا ١

لِ اللهِ الرَّمَانِ ، كَانَ هُناكَ عَلَيْ عَظَيْمٌ يَسْكُنُ مَدِينةً جَمِيلةً ، وَ يَمْتَلِكُ عَظِيمٌ يَسْكُنُ مَدِينةً جَمِيلاً ، وَ يَمْتَلِكُ عَظِيمٌ المَالِكُ يُعَلَقُ جَرَسًا فِضَيًّا صَغَيرًا لَمُ المَالِكُ يُعَلَقُ جَرَسًا فِضَيًّا صَغَيرًا لَمُ المَّالِمُ مِنْ وَنِينَ هَٰذِهِ اللَّجْراسِ ، المَّدِينَ أَوْهارِ الحَديقة ، وَكَانَ النَّاسُ يَسْمَعُونَ وَنِينَ هَٰذِهِ الأَجْراسِ ، المَّنْ أَوْهارِ الرَّائِعةِ فِي إعْجابِ وَسُرورِ ، كَانَتُ المُنْ المُسْتَانِيُ يَجْهَلُ مِساحَتُها المَا المَدينَةُ مِنَ السَّعْةِ وَالصَّحْامةِ ، بِحَيْثُ كَانَ البُسْتَانِيُ يَجْهَلُ مِساحَتُها المَدينَةُ مَنَ السَّعْةِ وَالصَّحْامةِ ، بِحَيْثُ كَانَ البُسْتَانِيُ يَجْهَلُ مِساحَتُها المَدينَةُ ، وَكَانَتُ تُودِي بِالسَّائِرِينَ فِيها إلى غايةٍ جَميلةٍ ، لا تَلْبَثُ أَنْ تَنْتَهِيَ المَدينَةُ ، وَكَانَتُ تُودِي بِالسَّائِرِينَ فِيها إلى غايةٍ جَميلةٍ ، لا تَلْبَثُ أَنْ تَنْتَهِيَ المَدينَةُ ، وَكَانَتُ تُودِي بِالسَّائِرِينَ فِيها إلى غايةٍ جَميلةٍ ، لا تَلْبَثُ أَنْ تَنْتَهِيَ



كَانَ اَلنَّاسُ مِنْ مُخْتَلِفِ اَلْأَفْطَارِ يَقْرَأُونَ هَٰذِهِ اَلكُتُبُ . وُوقَعَ نَظَرُ الْمَلِكِ دَاتَ يَوْمٍ عَلَى أَحْدِهَا ، فَأَخَذَ فِي قِرَاءَتِهِ . وَقَرَأُ الْمُلِكُ عِدَّةَ صَفَحَانٍ مِنَ الكِتابِ ، وَسُرُّ بِكُلُّ مَا جَاءُ بِهِ مِنْ أَوْصَافٍ عَنْ حَدِيقَتِهِ وَقَصْرِهِ . وَلِمْ يَلْبُثُ أَنْ طَالْعَثْهُ هٰذِهِ العِبَارَةُ : ٥ وَلَكِتْنَا لَمْ نَرَ لَدَى الْمَلِكِ شَبْعًا أَفْتَنَ وَأَرْوَعَ مِنَ الْعَلْدُلِبِ . ٥ هٰذِهِ العِبَارَةُ : ٥ وَلَكِتْنَا لَمْ نَرَ لَدَى الْمَلِكِ شَبْعًا أَفْتَنَ وَأَرْوَعَ مِنَ الْعَلْدُلِبِ . ٥

وَهُنَا صَاحَ الْمَلِكُ مُتَعَجِّبًا: ٥ مَا هُذَا الكَّلَامُ ؟ الْعَنْدَلِبُ ! أَنَا لَمْ أَرَهُ وَلَمْ أَسْمَعْ بِهِ مِنْ قَبُلُ ! أَمِنَ السُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ فِي مَمْلَكُنِي \_ بَلْ فِي حَدَيقَتِي الخَاصَةِ \_ مِثْلُ هُذَا الطَّائِرِ الْعَجِبِ ، دونَ أَنْ أَعْلَمَ شَيْعًا عَنْهُ ؟ ؟

اسْتَدْعَى المَلِكُ رَئِسَ الخَدَم ، وَكَانَ رَجُلا ذَا زَهْوٍ وَكِبْرِياءَ يَبْعُثَانِ عَلَى الضَّجَكِ ، وَكَانَ يَتَعَثَّلِ ، وَكَانَ إِذَا الضَّجَكِ ، وَكَانَ يَرْفُضُ أَنْ يَتَلَقَّى أَمْوا مِنْ أَيُّ شَخْصِ دُونَ المَلِكِ ، وَكَانَ إِذَا الضَّجَكِ ، وَكَانَ إِذَا الضَّجَكِ ، وَكَانَ يَشَعُلُو ، وَمَضَى مُتَأْفَقًا دُونَ أَنْ يُجِيبَهُ الدَّرَهُ أَحَدٌ بِسُولِل ، نَظَرَ إِلَيْهِ فِي آسَتِخْفَاقِ ، ومَضَى مُتَأْفَقًا دُونَ أَنْ يُجِيبَهُ الدَّرَهُ أَحَدٌ بِسُولِل ، نَظَرَ إِلَيْهِ فِي آسَتِخْفَاقِ ، ومَضَى مُتَأْفَقًا دُونَ أَنْ يُجِيبَهُ الشَّيْءِ .

قَالَ ٱلمَلِكُ لِرَئِسِ ٱلحَدَمِ : ٥ يُقُولُ ٱلنَّاسُ إِنَّ عَنْدَلِينًا سَاحِرَ ٱلغِنَاءِ يَعِيشُ في

الله والله يَخْلُبُ أَلْبَابَ السَّامِعِينَ بِشَدُّوِهِ الشَّجِيِّ المُمْتِعِ . لِماذَا لَمُ الله إلى أحدٌ مِنْ قَبْلُ بِنَبَإِ هَذَا الطَّائِرِ العَجيبِ؟ 8

أَ ال رَئِسُ الخَلَمِ ، مُحاوِلًا أَنْ يُؤَكَّدُ أَهُمَّيَّةً مَرْكَزِهِ فِي القَصْرِ : 8 أَنَا لَمْ مُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مُحَالِمُ اللَّهُ الْحَدَمِ لَمْ يُحْضِرُهُ لِمُقَالِمَتِي . ٥

قَالَ ٱلمَّلِكُ فِي حِدَّةٍ وَإِصْرَارٍ : 1 أُرِيدُ أَنْ يَأْتِنِي هَٰذَا ٱلغَنْدَلِبُ لِيُغَرِّدُ لَيَّ الله . 1

وَأَحَابَ رَئِيسُ الْحَدَمِ فِي ارْتِبَاكِ : وَ أَنَا لَمْ أَسْمَعْ بِهَٰذَا الْعَنْدَلَيْبِ أَبَدًا قَبْلَ الآل ، وَسَأَبُدَأُ الْبَحْثَ عَنْهُ عَلَى الْفُؤْرِ ، ٥

وَلَكُنْ أَيْنَ يَنْمَنَّى لِرَتِيسِ ٱلخَدَمِ أَنَّ يَجِدِ ٱلْعَنْدَلِيبَ ؟ لَقَدْ جَرى هُنا مُمَاكَ، وَاسْتَعَانَ بِمَرْءُوسِيهِ مِنَ ٱلخَدَمِ ، دُونَ جَدُوى ، وَعَادَ ٱلرَّجُلُ إِلَى المَلْكَ يَجُرُّ أَذْيَالَ ٱلخَيْبَةِ ، وَيَعْتَذِرُ عَنْ عَدَمِ عُثُورِهِ عَلَى ٱلطَّائِرِ ٱلمَنْشُودِ .

وَلَكُنَّ الْمُلِكُ ثَارَ فِي وَجْهِهِ قَائِلًا : ﴿ لَقَدُّ قَرَاتُ هَٰذَا الْكِتَابُ الَّذِي يَتَحَدُّنُ مِن الْعَنْدَلِيبِ وَيُفيضُ فِي وَصْفِ جَمَالِهِ وَرَوْعَةِ نَغْرِيدِهِ . إِذَا لَا بُدُّ أَنَّ هَٰذَا الطَّائِرُ مَوْجُودٌ هُمَا فِي الفَصْرِ أَوْ فِي الحَديقةِ ... إِنَّنِي أُرِيدُ أَنْ أُسْنَمِعَ اللَّيلةَ إِلَى الطَّائِرُ مَوْجُودٌ هُمَا فِي الفَصْرِ أَوْ فِي الحَديقةِ ... إِنَّنِي أُرِيدُ أَنْ أُسْنَمِعَ اللَّيلةَ إِلَى الطَّائِرُ مَوْجُودٌ هُمَا فِي الفَصْرِ أَوْ فِي الحَديقةِ ... إِنَّنِي أُرِيدُ أَنْ أُسْنَمِعَ اللَّيلةَ إِلَى المُرْدِد ، وَعَلَبْكَ أَنْ تَأْتِنِي بِهِ مَهُمَا كَلَّفُكَ الأَمْرُ . ، ا

حَاوِّلَ رَئِسُ ٱلْخَدَمِ إِخْفَاءَ ضَيْقِهِ ٱلشَّدَيدِ ، وَهَرُّوْلَ خَارِجًا مِنَ ٱلْحُجْرَةِ . وَأَسْرَعَ يَبْحَثُ عَنِ ٱلْعَنْدَلِيبِ مَرَّةً أُخْرَى فِي جَمِيعِ غُرِّفِ ٱلقَصْرِ ، وَشَارَكَهُ مَالِرُ ٱلخَدَمِ فِي ذَٰلِكَ ، فَقَدُ كَانُوا جَمِيعًا يَخْشُونَ غَضَبَ ٱلْمَلِكِ .

حبر النقو عنه وصعيرة كانت نعمل مساعدة عاهي القصر ، و سام ها هل رأيت العلمي القصر ، و سام ها

حب الفتاة الم تقصدون دلك العالم الدي بعد في العابة والمدر التي أدم المدر المرابة والمدر المرابطة المعارفة على المرابطة العقيرة أنها تسكن قرب الدي العامة البها الطعاء ، وفي طريق عواري إلى الفصر كل مساء ، أحس في انعامة المص الطعاء ، وفي طريق عواري إلى الفصر كل مساء ، أحس في انعامة المص الوقف ، فترامى بن سمعي شاؤة السنحي في لو الحسور عدوية هد المستدور وقد ا إلى الدموع شهم عنى و ختى عد سماعه ، و كال أمي المسكمة بصماعه ، و كال أمي المسكمة بصماع بن صدره الصاعب ، و نفسي في شعف و حدار ا

صدح رئيس الحدم ، 6 أينها الفتاة الصعيرة . حديد على الفؤر إلى هذا الطأثر العربيد . ١

و ساز الحميع إلى العامة لإخصار العندس ، و كان من بينهم رجال من -حاسيه المنث و سمعو ، وهم يسبرون على الطريق ، خوار نقره

صاح الحدم ورحل الحاشية من القدّ وحدد العديب ! ها هوار المحدج بأعيبة إلغه ، يدو أنَّد فد سمعًا عد النَّحَ مَلُ فَأَنْ فِي مَكُن مِنْ ا

قالب الفتاه الصَّعْبِرَةُ: ﴿ كُلَّا بِالسَادَةُ ۚ إِنَّ مَا تَسْمُعُونَ هُوَ صَوْتُ بُقْرَةٍ . مَا كُلُّ بِالسَادَةُ ۗ إِنَّ مَا تَسْمُعُونَ هُوَ صَوْتُ بُقْرَةٍ . مَا مُن مَا يَعْدِينَ عُن مُكَانَ الْعُدْدِينَ .

ور صو النير في الحديقة الوسعة إلى الله إلى الله على صعير . الله في الله على صعير . الله في المحدد بالمعاد بال

م على أَلَخُدُم قَائِلًا ١٠ قَدْ سَمَعْتُ لَآلَ صَنْوَالَ الْعَلَدُسِ السَّحرِ
 م ما ما رس الأخرى المُعتقة بالأزهار ٢

ما الله أن الله المعلم عدم المعلم ال

، سُنَّالُمُو . اَلَسَّيْرُ ، وَتَرْمَى إِنَّ دَالِهِمْ صُوْتُ عِناءِ حَمْلٍ فَأَتَّالُونَ اَلْفَتَاةُ مَا لَمْ صَعِيمٍ لَجْتُتُمْ فَوْقَ إِحْدَى الأَشْخَارِ ، قَائِمَةً ، ٥ هـ هو ١٥ اَلْغَنْسِتُ

، عَمَّعَ رِئْسُ ٱلْحَدَمِ إِن ٱلطَّائِرِ ، ثُمَّ صَاحَ فِي دَهُشَةٍ قَائِلًا \* ٥ كَيْفَ يَكُولُ

م الصَّرَّ هُوَ العَدَيِبِ السَّاجِرِ ؟ يَهُ لَسَ جَمَلِ الصَّيْوِرِ الَّذِي فِي الحديقةِ

أحد تعديدً ما إنَّا أَسُعِدُ فِي حَدَّ مَا عَرْدُ مَعُولًا ، وَشَرَعَ يَشْدُو 1 مَمَا بِ شَحِيَّ أَطْرِب كُلُّ ٱلواقفين تَحْت ٱلشَّحرة

، أُمَّدُ قَالَ إِنِّسُ الْخَدَمِ ﴿ إِنَّ صَنُونَهُ خُنُو كُرْسِ الْأَجْرَاسِ الْرَحْحَيَةِ
عَدَ مَمْ سَمَعُهُ قَدَلَ الآلَ ﴾ إِنَّ عَدَهِ سَنَاعَتُ السَّرُورُ فِي قَلْبُ الْمِنْ.
. وما ب أَصْدَقَائِهِ مَنْ رِحَالِ آخَرَشِيةِ ﴿

سأَن الطَّائِرُ الصَّعِيرُ الَّذِي ظَنَّ أَنَّ الْمَنْ مُوْجُودٌ بَيْنَ الواقْفِسَ ١ هِنَّ مُوْ ثَالِمَةً لِمُولِاً الْمَنِثِ؟ ١ \* أَنْ اللهِ اللهِ لِمُؤْلِدًا المَنْفِ؟ ١ \* ا

قَرْدُ رَئِيسَ أَنحَدُهُ قَائِلًا ﴿ أَيْهِ الطَّائِرُ الصَّعَيْرِ الْجَمَيْنَ ، إِنَّ الْمَمَنَ يَتَطَوَّكُ ا الآلَ فِي الفَصْرِ ، فَهَيَّا مَعَمَا لِتُعَرِّدُ لَهُ اللَّيْمَةُ هُمَاكَ ، وشَعَتُ النَّهُجَةُ فِي قَمْهُ وَقُوبِ أَصَمَّدُائِهِ . ٤

ق العدس ، السي عرد فوق الأشحار الخصري، تُحْتَ فَهُ السّماء العَسْدةِ الرَّيْقَاءِ ، وُنَسْتُ الدِّي هُوْ اسْتَطبعُ الشَّدُوَ دَحَل أَحَدَ العدرِن ؟ الصّافةِ الرَّيْقاءِ ، وُنَسْتُ الدِّي هُوْ اسْتَطبعُ الشَّدُوَ دَحَل أَحَدَ العدرِن ؟ الوسرين ؟ وكنّه قبل الدّها ، و القصر سنجاله نرعةِ المنك

كال المعدّ جالس في فاعه فخمة ، نتو سفها منصدة دهية ، وقف فوقها العسليت و خدم المعدد و فد السال الهي العسليت و خدم المعدد و فد السال الهي ملاسهم ، في السفار الله يند العديد العدد

وعنى ألعدس الصغير عيت حوة رقيقه . سال به دنع ألمنكِ



العظيم ، والهمرَتِ الدُّموعُ مِنْ عُبُوبِ سَائَرٍ مُحَاصِرِينَ وَلَمْ تَمَنَّكُتِ المَيْثُ سُولَةُ الطَّرِبِ ، صاح فائلًا سُعْدَلِبِ

و أيُّهِ الطَّائِرُ الصَّعِيرُ الرَّائِعُ ، سَوْفَ أَسْخُكَ جِدَاءُ دَهَيًّا ، تَكُريمُ مِنْ ١

عَبْرِ أَنَّ الْفَلْدَيْفِ شَكْرَ الْمَنْفُ، قَالِبُلًا وَأَنَّ لَا أَيْدُ شَيْقًا بِهِ مُولَاي، وَلِكُونَ النَّفْعِينِ خَرَاءُ وَفَخْرُ النِّنِي السَّلْطُعْتُ السِّيْدُوارُ النَّفْعُ مِنْ عَلِيْنِي جَلاَلْتِكَ وَمِكْرِلَا النَّفْعُ مِنْ عَلِيْنِي جَلاَلْتِكَ وَمِكْرِلَا النَّفْعُ مِنْ عَلِيْنِي جَلاَلْتِكَ وَمِكْرَادُ النَّفْعُ مِنْ عَلِيْنِي جَلاَلْتِكَ وَمِكْرَادُ النَّفْعُ مِنْ عَلِيْنِي جَلاَلْتِكَ وَمِكْرَادُ النِّذِي السِّلْطُعْتُ السِّيْدُوارُ النَّفْعُ مِنْ عَلِيْنِي جَلاَلْتِكَ وَمِنْ عَلِيْنِي جَلالْتِكَ وَمِكْرَ النِّي السِّلْطُعْتُ السِّيْدُوارُ النَّفْعَ مِنْ عَلِيْنِي جَلالْتِكَ وَمِنْ عَلِيْنِي جَلالْتِكَ وَمِنْ عَلَيْنِي جَلالْتِكَ وَمِنْ عَلَيْنِي مِنْ عَلِيْنِي اللّهِ اللّهِ وَمِنْ عَلِيْنِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَدَيْهِ قَالَ ٱلْمَمَكُ لِمُعَنَّدَبِ } وَأَرْجُولُ أَنَّ شَفَى فِي ٱلْقَصْرُ وَسُوْفَ مُسَمِّحُ مِنَ وَكُمْرُوحٍ مِن آلِعَةِ مُرَّشِّرٍ فِي ٱلنَّهِرِ ، وَمُرَّةً أَنَّتُ ٱللَّيْنِ وَ مُسَمِّحُ مِنَ وَكُمْرُوحٍ مِن آلِعَةِ مُرَّشِّرٍ فِي ٱلنَّهِرِ ، وَمُرَّةً أَنَّتُ ٱللَّيْنِ وَ

وَوَصَعَ ٱلْمَبِكَ حَدَمًا كَثَيْرِينَ فِي حَدْمَةِ ٱلعَنْدَبِ ٱلصَّعِيرِ ، وَكَانُو يُرافقونه أيب دهَتَ

وَأُصِبَحُ ذَكُرُ ٱلعَلَدَسِ عَلَى أَلْسِيَةٍ كُلُّ أَنْسَرٍ فِي ٱلْمَسِيةَ وَقَالَ ٱلْغُصُّ ' \* يا تحمانهِ ٱلرُّائِعِ ! ﴿ . وَقَالَ ٱلْغُصُّ الآخرِ ﴿ ﴿ يَا سِيخْرٍ غُرْبِهِ ا

دب يؤم ، أخصر أحد الأشحاص صلموقًا كبير بشملِث ، فظل الملك أن بدرجه كِتال فقال المبك بنفسِه ، ها له و كتاب حر جديد عن عنديب المناجر .

وَكِنَّ الصَّدُوقَ ثُمْ يَكُنْ يَحُوي كَنَانَ ، بَنَ عَدْبَ حَرِ ! لَمْ بَكُنْ عُدْبِ الصَّدُوقِ طَائرٌ خَيَّا كَعُدْبِ الْعَامِةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ طَائرٌ مُصَّوَّا مِنَ عُدْبِ الصَّدُوقِ طَائرٌ خَيًّا كَعُدْبِ الْعَامِةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ طَائرٌ مُصَّوَّا مِنَ المُعْدِ لَا يَتِنَاوُنَ طَعَامُ وَلا شَرَالُ ، وَلا يَسْتَطِيعِ النَّحْبِيقَ أَوِ الطَّيْرَانَ ، عَبْرَ العَدَبُ الجَديدِ. ﴿ فَأَدَارُ أَحُدُهُمْ مِفْتَحًا فِي الْجِسْمِ الْمُغْدِيلِي ، فَشَرَعَ الْعَنْدَبُ الْمُغْدِيلِي ، فَشَرَعَ الْعَنْدَ اللّهُ الْحَدَّ لِكُرُّرُ نَفْسَ النّاحِي ، دولَ اللّه إنْ يُغْنَي لَحْمًا العَدَدُ فِي الْعِناءِ ، عَيْرُ أَنَّهُ أَخَدُ يُكَرِّرُ نَفْسَ النّاحِي مَرَّةً أَخْرى ، وَكُنَّهُ كَالَ قَدْ سُواهُ ، وَأَرْدَ الْمَعْنُ الْ يَسْتَجِعَ مِن عُسُلِيهِ الْحَيِّ مَرَّةً أَخْرى ، وَكُنَّهُ كَالَ قَدْ سُواهُ ، وَأَرْدَ الْمَعْنُوحَة ، عَانَدُ إِن العابة اللّهُ مِنْ النّافِدةِ النّمُعْنُوحَة ، عَانَدُ إِن العابة ا

ونَسَاءُلُ النَّالِكُ فِي عَصِب عَمَّ دَع الْعَلَالِبُ الْحَيِّ إِلَى دَلِكَ ، وَالْحَدُّ الْعَلَالِبُ الْحَيِّ إِلَى دَلِكَ ، وَالْحَدُّ الصَّفَاتِ

قَالَ رِجَالُ آخَاشِيةِ : ﴿ لَيْسُ الْعَلْدَسِبُ الْحَيِّي مِثْلُ هَٰذَا الْعَنْدَلِيبِ الْجَدَيِدِ
اللَّهِ يَسْتَجِيبُ مِالْعِدَةٍ فِي أَيِّ وَقُتِ نَشَاءً ، وَالَّذِي يُغَنِّي لَنَا كُلُّ مَرَّةً بِغُسِ
اللَّهِ يَسْتَجِيبُ مِالْعِدَةٍ فِي أَيِّ وَقُتِ نَشَاءً ، وَالَّذِي يُغَنِّي لَنَا كُلُّ مَرَّةً بِغُسِ
اللَّهِ يَسْتَجِيبُ مِالْعِدَةٍ فِي أَيِّ وَقُتِ نَشَاءً ، وَالَّذِي يُغَنِّي لَنَا كُلُّ مَرَّةً بِغُسِ

وو اقَلَ الْخَدَمُ جَمِيعًا عَلَى هذا اللَّقَوْلِ ، وَ سُعَهُمْ فِي دَلِكَ أَهَانِ الْمُديبَةِ . الكَانُوا يَتُصَالِبُحُونَ إِعْجَالِنَا كُنَّمَ اسْتُمُعُوا إِلَى الطَّائِرِ الْجَدِيدِ .

كُنَّ صَيَّادُ السَّمِّ الفَقيرَ كَانَ قَد اسْنَمَعَ كَثيرًا إِلَى شَدُّوِ الْعُنْسَبِ فِي الْعَيْدُ اللهُ مَ وَصَارَحُهُمْ فِي جُرَّاةٍ قَائِلًا العَلَدُلِبُ العَيْدُ لَبِ العَلَدُلِبُ العَيْدُ اللهُ العَلَدُلِبُ العَيْدُ الْعَلَمُ اللهُ العَلَمُ اللهُ الل

أَنَّ الْعَنْدَنِيُّ الْجَدِيدُ فَقَدْ وَصِعُوهُ عَنَى مِلْصَدَةٍ قُرْتَ مَرَيْرِ اللَّمِلِثِ. وَأَلَى النَّسُ لَهُ يَهَدَايا كَثَيْرَةٍ مِنَ اللَّهُ فِ وَالجُواهِرِ ، وَوَصَعُوهُ عَنَى الْمِلْصَدَةِ إِلَى حَوَارِهِ

وَ كَتُكَ الْمُؤَلِّمُونَ كُنْدُ مُطَوِّلَةً عَنِ الْعَنْدَلِبِ الْحَدَيْدِ ، وَمَعَ الْ كَثْيَرِينَ مِنَ النَّسِ لَمْ يَقْرَاوِهُ هُدِهِ الكُنْتَ ، وَإِنَّهُمُ ادْعَوْ أَنَّهُمُ أَعْجِبُوا بِهِ أَمَدُ الإعْجابِ



أَنَّهُ كَانَ خَمَلَ مَنْ عَلَدْسِ العابِهِ فِي الشَّكْلِ، وَكَانَ جِسْمَةُ مُرَصَّعً بِالْجُواهِرِ، وَكَانَ يُسْتَطَبِعُ التَّعْرِيدَ

وَ نَظُرُ الْمُبِكُ إِلَى الْعَنْدَسِ الْمُعْدِينِي وَقَالَ : 1 أُرِيدُ الْدُ اسْتَبِعَ إِلَى غِناءِ هٰدا

وَسَنَمُ أَلَّى الْمَدِيهِ الْمُلِكُ وَحَالَمُ الْمُلِكُ وَحَالَمُ الْمُلِكُ وَحَالَمُ الْمُدِيهِ الْمُلَكُ وَحَالَمُ اللَّهُ وَكُولُ الْمُلَكُ وَالْمُلِكُ وَحَالَمُ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ الللللِ

وَكِلَّ دَاتَ لَيْدٍ ، دَوَّى صَوْتٌ مُعَاجِئٌ دَجِلَ هَدَ الْعُنْدَسِبِ ، أَعْقَبَهُ سُقُوطُ شَيْءٍ مَدَ . وَتَوَقَفُ الْعُلْدَلِيكِ بَعْدَ دِينَ عَنِ الْعَدِءِ

وَقَفَرَ الْمُبِثُ بِسَرَعَةٍ مِنْ فِراشِهِ ، وَاسْتُدْعَى رِجَالَ تَحَاشِيةٍ وْعُطَمَا، المَمْلَكَةِ ، عَيْرَ أَنْهُمْ حَارُوا فِي الأَمْرِ ثُمُّ أَرْسَلَ النَّمِثُ فِي طَلَّبِ رَجُلٍ يَعْرِفُ كَيْفُ صَبِّعَ هٰذَا ٱلْعُشْدِينُ .

وَفَتَحَ ٱلرَّجُٰلُ ٱلْعَلْدَلِيثَ ، وَ ظَرَ فِي دَحِيهِ ، ثُمَّ عَادَ تَرْكِيبَ أَجْرَاءِ ٱلجِسْمِ إلى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ . لَكِنْهُ لَمْ بَلْتُ أَنْ قَالَ لَا يَجِتُ لَّا يُغَنِّيَ هَٰدِ. ٱلطَّالِرُ كَثَيْر بَعْدَ الآنَ . يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَى مُرَّةً واجِدةً فَقَطْ كُنَّ عَامٍ ]

إِنْ أَنَّ مَ جَمِيعُ النَّسِ عِهِدَ النَّبِيلِ ، لَكِنَّ وَاجِدًا مِنْ حَاشِيةِ الْمَبِثِ قَالَ : ١ إِنَّ الْعَلَى خَمِيعُ النَّسِ عِهِدَ النَّبِيلِ ، لَكِنَّ وَاجِدًا مِنْ حَاشِيةِ الْقَوْلَ نَفْسَهُ لَلَّامِينِ عَلَى خَبِرِ مَا يُرَاهُ . ٤ فَرَدَّدَ عَلَى وِجَالِ آخَاشِيةِ الْقَوْلَ نَفْسَهُ كَالْمُعُودِ تَا ا

بَعْدَ حَمْسِ سَنُواتٍ ، مرِصَ الْمَدِثُ ، وَقَالَ لَأَطِّبًا ۚ إِنَّهُ مَنْ يَعِيشَ طَوِيلًا . وَقَالَ لَأَطِّبًا ۚ إِنَّهُ مَنْ يَعِيشَ طَوِيلًا . وَتَهَيَّ مَيثُ جَدِيدٌ لِتُوَدِّي الْعَرْشِ مِنْ تَعْدِهِ وَكَانَ النَّاسُ يَتَحَمَّعُونَ عِنْدَ بَوَّ بَهُ وَتَهَيَّ مِنْ خَدِيدٌ لِتُورِي الْعَرْشِ مِنْ تَعْدِهِ وَكَانَ النَّاسُ يَتَحَمَّعُونَ عِنْدَ بَوْ بَهِ النَّهِ فِي النَّفِيلِ فِي النَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى صَحَّةِ المَلْكِ ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَهُمْ كَتِنَالِهِ فِي النَّهُ كَانَ يَهُمْ كَتِنَالِهِ فِي النَّهِ عَلَى صَحَّةِ المَلْكِ ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَهُمْ كَتِنَالِهِ فِي النَّهِ عَلَى صَحَّةٍ المَلْكِ ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَهُمْ كَتِنَالِهِ فِي

ستعلام ، دول أن يجيبهم بشيء

رِقَدُ أَسْمِنَكُ شَخِفَ الْوَحْمِهِ فِي سَرَيْرِهِ الْفَخْمِ . وَعَنَّ الْكُثْيَرُونَ مِنْ رِحَالِ عاشية أَنَّهُ قَدْ مات ، فَتَرْكُوه وَمُصَنَّوْ الرَّؤْمِةِ النَّمِيثِ النَّحَدِيدِ .

و بَالْقُرْبِ مِنْ فِر شِ المَمْتِ كَانَتْ هُمَاكَ مَهِاقَ مَاهِدَةً مَفْتُوحَةً ، كَانَ الْمُمِكَ يَتَطَلَّعُ منها إِن اللَّهُو النّعيدِ

النُلَدُّ الْمَرَصُّ عنى الْمَبِكِ ، وَ خَسَّ أَنَّ بِهِالِنَهُ قَدِ الْتُنْرَبَتُ . أَحَد يَسْتُرْجِعُ مَكْرَه كُلُّ مَا فَعَلَ فِي خَياتِهِ مِنْ حَبْرٍ ، وَمِنْ شَرِّ وَلَمْ يَلْمَثُ أَنَّ صَاحَ قَالِلًا

ا سَوْفَ أَسْتَمِعُ إِلَى شَيْءٍ مِنَ الْغِناءِ ، لِأَطْرُدَ هَٰدِهِ الْأَفْكَارُ الْحَرْبِيةَ بَعِيدًا
 مَنْ فَ اللَّهُ مَالِينًا الصَّعْيرُ ، أَمْتِعْني بِعِالِكَ الجَميلِ ا عَرُدُ نِ ا أَرْحُوكَ الْجَميلِ ا عَرُدُ نِ الْحُوكَ الْحَميلِ ا عَرُدُ نِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

عَيْرِ أَنَّ الْتَعْشَيْبَ خَرِسَ عَنِ العِناءِ ، وَرَجَاهُ الْمَلِكُ ثَانِيةً أَنَّ يُغَرَّدُ – مُذَكَّرُ يَاهُ مِنَا قَدَّمَ نَهُ مِنْ دَهُبٍ وَحَوْ هَرَ – وَ بَكِنَّ الْتَعْلَشِيْتَ طُلَّ عَلَى حَالِهِ مِنَ الصَّمْتِ التَّامُ ، لِأَنَّهُ أَصْبَحَ مُجَرَّدُ نَعْيَةٍ مَعْدِلِيَّةٍ تَابِعَةٍ كَمَا أَنَّهُ مَمْ يَكُنْ – يَوْمَ – طائِرُ حَبًّا تُجْرِي فِي عُروقِهِ الدِّمَاءُ

وَتَأْوُهَ الْعَبِثُ قَائِلًا : ﴿ سُوْفَ أُمُونُ بُغَدُ لَخُطَاتٍ ١ •

عِنْدَيْدِ تَرَامَى إِنَّ أَذُنَيْهِ تَغْرِيدُ شَجِيَّ عَبْرَ النَّافِدةِ وَالْتَفَتَ الْمَلِثُ فَإِدهُ أَمَافَهُ الْمُدَيْدِ لَلْمُ الْمُلْكِ النَّفَدِيثِ وَاقِفًا عَلَى الشَّجَرةِ المُعْدَيْثِ الصَّعِبُر الدي يَعِيشُ فِي العابِدِ كَانَ الْعَنْدَيِيثُ وَاقِفًا عَلَى الشَّجَرةِ المُعْدَيْدِ الشَّدِيدِ ، فَأَتَى لِيُعُرِّدُ لَهُ الْفُرْدِ فِي العَالِمِ المُلِكِ الشَّدِيدِ ، فَأَتَى لِيُعَرِّدُ لَهُ النَّالِي مِنَ النَّافِدةِ ، وَكَانَ قَدْ عَيْمَ بِمَرْضِ المَلِكِ الشَّدِيدِ ، فَأَتَى لِيُعَرِّدُ لَهُ النَّذِي مِنَ النَّافِدةِ ، وَكَانَ قَدْ عَيْمَ بِمَرْضِ المَلِكِ الشَّدِيدِ ، فَأَتَى لِيُعَرِّدُ لَهُ النَّافِ اللَّهِ مِنْ النَّافِ النَّافِ النَّافِ النَّافِ النَّافِ النَّافِ المُعْرِدِ اللَّهِ اللَّهُ النَّافِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلِي اللللْمِلْكِ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِ الللْمُلِيلِ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُؤْمِ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْ

عَرَّدُ ٱلعُنْدَيْبُ ٱلصَّعِيرُ ، وَأَطَالَ ٱلتَّعْرِيدَ . غَرَّدَ بِلْوُرُودِ ٱلبَّيْصَءِ ٱلجَمِيةِ .

وَالْأَرْهِ إِللَّهُ مِنْ الْعَلْمِ وَعَرْدُ مِعَانِهِ الْعَسِمِ وَالْحُقُولِ اللَّهِ وَالْحُقُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحُقُولِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

قالَ المُلِكُ لِلْعُلْدِينَ ١ يَاطَائِرِي الْعَرِيرِ ، أَشْكُوكَ مِنْ كُو فَسَي . إلَّي الْعُرِيدِ ، أَشْكُوكَ مِنْ كُو فَسَي . إلَّي الْعُرِيدِ فَا الْعَلَّمُ الْحَمِيلُ الْجَمِيلُ لَقَدْ دَفَعْتَكَ - بِقَسُونِي - دات بُوعٍ مِنْ الْمَائِرِي وَمِنْ مَمْكُتي وَكُلُ هِ أَنْتُ دَ نَعُودُ الْيَوْمِ بِكُي يَوْمِ مِنْ الْمَائِدِينَ وَكُلُ هِ أَنْتُ دَ نَعُودُ الْيَوْمِ بِكُي يَوْمِ مَمْكُتي وَكُلُ هِ أَنْتُ دَ نَعُودُ الْيَوْمِ بِكُي يَوْمِ مَمْكُتي وَكُلُ هِ أَنْتُ دَ نَعُودُ الْيَوْمِ بِكُي يَوْمِ مَمْكُتي وَكُلُ هِ أَنْتُ دَ نَعُودُ الْيَوْمِ بِكُي يَوْمِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ لِلْهُ مِنْ اللّهُ لِللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ لِلْهُ مِنْ اللّهُ لِللّهُ مِنْ اللّهُ لِلّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ لِللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ الللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

جاب العُدين : ١ لا شَيْءَ مُطَنَّهَا يَامُولاي ، فَلَقَدْ مَنَنَ الْ مُحْتَى كُثِيرًا . ثُلُول مُرَةً ؟ لقَدْ أَيْنَ كُثِيرًا . ثُلُول مُرَةً ؟ لقَدْ أَيْنَ كُثِيرًا . ثُلُكُ مَن يَكُول مُرَةً ؟ لقَدْ أَيْنَ اللَّهُ مَع مُدُنَّ مَنْ لَأَوْلِ مَرَةً ؟ لقَدْ أَيْنَ اللَّهُ مَع مُدُنَّ اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللّهُ لَهُ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَن اللّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن اللَّهُ مَن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّالِي مُن اللَّهُ مُن اللّ



، عَرَّدَ العَلَيْكُ أَعْيِهُ النَّوْمِ وَأَعْمَصَ الْمَعِكُ عَبِيلِهِ ، ثُمَّ رَحَ فِي مُسَاتٍ مِن وَمَا مُنْتُقَط فِي الصَدْحِ ، رأى الشَّمْسَ ساطِعةً فِي السَّمَاءِ وَمَكِنَّهُ لَمُ مَسِس وَمَا مُنْتَبَقَط فِي الصَدْحِ ، رأى الشَّمْسَ ساطِعةً فِي السَّمَاءِ وَمَكِنَّهُ لَمُ مَسِس وَمَا مُنْتَقَط فِي الصَدْحِ ، رأى الشَّمْسَ ساطِعةً في السَّمَاءِ وَمَكِنَّهُ لَمُ مَسِس وَمَا مُنْتَق مَن العَدْرُوهُ جَمِعً ، طَلَّا مِنْهُمُ اللَّهُ مَاتُ .

وَلْكِنْ العَنْدَسِبُ الصَّغَيْرَ كَالَ لَا يَوْالَ وَاقِقًا فِي مُكَانِهِ مِنْ الشَّجَرَةِ بَشْدُو بَاغْبِيَةِ الصَّبَاحِ .

قَى اللَّمِيكَ لَلْعُنْدَبِ فِي خُتُّ وَحَدِنِ ﴿ مَنُوفَ ثَنْفَى مَعَى عَى الدُّوامِ . . عَدْدِينِي الْفَرِيزِ فَ سَوْفَ أَطْتُ مِثْنَ أَنْ تُغَرِّدُ ، وَلَكِنْ عِلْمَا يَرُوفُ لَكَ . محدث . وَسَوْف أَرْمِي الآنَ تَعِيدُ بِهِمَا الطَّالِرُ المَعْدِيلُ الأَخْرِسِ ﴾

جاء حال حشية وَالحَدَمُ، إِيلَقُو النَّطْرَةُ الأَحْرَةُ عَلَى حَنْمَانِ مَبِكِهِمُ اللّٰهِ وَالْمُورَةُ الْأَحْرَةُ عَلَى حَنْمَانِ مَبِكِهِمُ اللّٰهِ وَالْمُورَةُ اللّٰهِ وَلَكُنْ مَا إِنِ اصْلَقُو خُورَ فِراشَهِ ، حَنَّى رَفعَ المعنُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَي اللّٰهِ فَي اللّٰهُ فَيْ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَيْ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَيْمِ فَيْمِ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ فَيْمُ اللّٰهُ فَيْمِ اللّٰهُ فَيْمِ اللّٰهُ فَيْمُ اللّٰهُ فَيْمُ اللّٰهُ فَيْمُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَيْمُ اللّٰهُ فَيْمُ اللّٰهُ فَيْمُ اللّٰهُ فَيْمُ اللّٰهُ فَيْمُ اللّٰهُ فَيْمُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَيْمُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَيْمُ اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَاللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ

لَوْ الْمَنَ تَوْعَلَّتَ بَعِيدًا فِي النَّحْرِ حَتَّى نَصِلَ إِلَى الْمَيَاهِ الصَّاعِيةِ الشَّدِيدةِ

الرُّرْقة ، النِّي تَعْكُسُ صُورةَ وَجُهِثَ واصِحةً كَيْرْ أَهِ مِنَ البِنُورِ النَّقَلِيّ ، ثُمُّ
هَبُطْتَ مِنْ دَلِكَ النَّمُوصِعِ رُوَيْدًا , وَيَلَا , لَي أَعْمَقِ البَّحْرِ حَتَّى تَصِلَ إِلَى فاعِهِ
السَّحْيقِ ، لوحَدَّت في دَبِكَ الله عِ شَجَارُ ، وَبَهاتَتِ جَمِيلةً وَمُتَنَوَّعَةً ، لا رُوهِ
السَّحْيقِ ، لوحَدَّت في دَبِكَ الله عِ شَجَارُ ، وَبَهاتَتِ جَمِيلةً وَمُتَنَوِّعَةً ، لا رُوهِ
عَيْنُ العَرْءِ الدِي يُبْحِرُ عَلَى سَطْحِ السَّمَاءِ ، وَرَأَيْتَ الْاسْمَاكَ تَمْرُقُ كَالسَّهِ ، إِنَّ السَّمَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عِلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

كَانَتُ رَوْحَهُ مَبِثِ البَحْرِ قَدْ مَانَتُ مُنَدُ سَبُواتٍ ، فَتَوَلَّتُ أَمَّهُ العَجورُ رِعايةً شُوّ وَيه آخاصَةٍ وَكَانَتُ أَمُّ العَبِلِ تُجتُ خَفِيداتِها عَرَائِسَ البَحْرِ السَّتُ المُحَلِّ الْحَلَّ الْحَلَلِينِ عَرَائِسَ اللَّحْرِ الصَّعْرَى أَحْمَلَ الْحَواتِها : فَعَيْده فِي مِثْلِ زُرْقَةِ البَحْرِ كَانَتُ عَرُوسُ البَحْرِ الصَّعْرَى أَحْمَلَ الْحَواتِها : فَعَيْده فِي مِثْلِ زُرْقَةِ البَحْرِ الصَّعْرَى أَحْمَلَ الْحَواتِها : فَعَيْده فِي مِثْلِ زُرْقَةِ البَحْرِ الصَّعْرَى أَحْمَلُ الْحَواتِها : فَعَيْده فِي مِثْلِ زُرْقَةِ البَحْرِ الصَّعْرَى أَحْمَلُ الْحَواتِها : فَعَيْده فِي مِثْلِ زُرْقَةِ البَحْرِ الصَّعْرَى أَحْمَلُ الْحَواتِها : فَعَيْده فِي مِثْلِ زُرْقَةِ البَحْرِ الصَّعْرَى أَحْمَلُ الْحَواتِها : فَعَيْدَ الْمُحَواتِها ، ولا ماقيل . الصَّافِية ، ونَشَرَتُه بَيْصَاءُ ، وَلَكِنَّه كَانَتُ ، كَسَائِرِ أَحُواتِها ، ولا ماقيل . فَقَدْ كَانَتُ أَحْدَالُ الْحَواتِها أَلْمُ اللَّهِ مِنْ النَّذِي كَانَ فَي هَيْعَةِ ذَيْلِ السَّمَكِةِ ، وَشَرَتُه مِنْ اللسَّمَلُ وَلِي السَّمَ اللَّهُ وَلَاءِ الْمُوائِسِ مِثْلَ أَحْسَامِ الْفَتَياتِ الْجَمِيلاتِ مِنَ النَّسِ مِنْ النَّذِي كَانَ مُ عَدَا الْحَرْءَ الْأَسْفَلُ مِنْهِ أَنْدِي كَانَ فِي هَيْعَةِ ذَيْلِ السَّمَكِةِ .

كَائَتِ الْعُرَائِسُ السَّتُ طُوالَ النَّوْمِ دَاخِلَ فَصْرِ وَالِدِهِلُّ الْفَسِيحِ فِي فَاعِ السَّمُ الْمُسَعِعِ فَرَفِ السَّمُ الْمُحْمِدَةُ تَشْمُو عَى حَوالِبِ الْحَوْثِلِ فَي حَمِيعِ عُرَفِ السَّمَا لَا تَشْمُوا عَى حَوالِبِ الْحَوْراتِ كُنْمَ فَتِحنِ هَذَ الْفَصَلِي وَكَانَتِ الْأَسْمَاكُ تَشْدُونِ إِلَى دَاجِلِ اللَّهُ وَلِيدِ الْمُفْتُوحِةِ . عَبُر اللَّهُ اللَّهُ وَلِيدُ الْمُفْتُوحِةِ . عَبُر اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

كَانَتْ أَمَامُ قَصَّرِ ٱلْعَلِيكِ حَدِيقةً والعِنةَ مُلِيئةً سَاتَاتٍ خَمْراءً وَزَرْقاءً ، تَرْهُو الْهَارُهُ مِنَاوَدِ فِرْمِرِيُّ بَرَّاقِ ، وَتُحيطُ بِهِ، ظِلاَّ رَرَّقاءُ خَفِيفةً ، تَعْكِسُها مِينَهُ الْهَارُهُ مِنَاوَدِ قَرْمِرِيُّ بَرَّاقِ ، وَتُحيطُ بِهِ، ظِلاَّ رَرَّقاءُ خَفِيفةً ، تَعْكِسُها مِينَهُ النَّهُ لِينَ وَالْكُورِ النَّاعُ مِنْ هُدَا النَّحْرِ الصَّافِيةُ حَتَّى لَيُحِسُّ الحَرِسُ بِهَا أَنَّهُ لَيْسَ فِي الْكُورِ النَّاعُ مِنْ هُدَا النَّامِ

كَانَ كُوْ وَجِدةٍ مِنَ الْعُرَائِسِ جُرَّةً مَخَصَّصُّ بَهِ فِي هَٰدَهُ الْحَدِيقَةِ تُرْرَعُ فِيهِ أَرْهَا فِي اللّهُ مَاللّهُ وَنَقَدْ رَرِعَتْ صَغْرى عَرَائِسِ النّحْرِ فِي الجُرَّءِ السُّخَصَّصِ نَهَا أَزْهَارًا حَمْراتَهُ كُثِيرةً ، كَمَا رَرَعَتْ إِلَى جَبِ بِلْكُ ٱلأَرْهَارِ شَجَرةً خَدْراءَ وَكَانَتْ هَٰذِهِ الْعَرُوسُ تُحْتَدِفُ عَنْ أَخَواتِهَا كُثِيرً فَيمَا تُحِبُّ وَمَا خُدْراءَ وَكَانَتْ هَٰذِهِ الْعَرُوسُ تُحْتَدِفُ عَنْ أَخَواتِها كُثِيرً فَيمَا تُحِبُّ وَمَا خُدْراءَ وَكَانَتْ هَٰذِهِ الْعَرُوسُ تُحْتَدِفُ عَنْ أَخَواتِها كُثِيرً فَيمَا تُحِبُ وَمَا

قاب ألجدَّةُ بِحَمِيدَتِهِ الصَّعِيرِةِ ﴿ مَوْفَ نَسْمَحُ لَبُ بِٱلصَّعُودِ إِلَى سَطَّح



آلماءِ ، عِنْدُمَا تُبْعِينَ آلحَامِسَةُ عَشْرَةً مِنْ عُلْمِكِ الْمَدَيْنِ إِنْ شَاءَ آللهُ وَهُمَاكَ سُوْفَ تَجْسَيْنِ فِي المُسَاءِ ، وَتْرَفِّينَ السُّفُنَ العادية وَ ٱلرَّائِحة فِي عُرْضِ النَّحْرِ عِلْمَالِيَّة وَ ٱلرَّائِحة فِي عُرْضِ النَّحْرِ عِلْمَالِيَّة وَ ٱلرَّائِحة فِي عُرْضِ النَّحْرِ عِلْمَالِكُمْنِ مَوْفَ مِنْ النَّمْدِ وَعَمَّلُ يَسْكُمُونَهِ مِنْ النَّمْدِ وَعَمَّلُ يَسْكُمُونَهِ مِنْ النَّمْدِ وَالنِّهُ النَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّالِيَّةُ وَالنَّمْ وَالنَّامُ وَالْمُعْلِمُ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالنَّمْ وَالْمُعْلَى النَّمْ وَالنَّمْ وَالْمُعْلَى وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَالْمُعْلِمُ وَلَمْ النَّمْ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُعْلَمُ وَلَيْعِيلُ النَّمْ وَالْمُوالِقُولُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعِلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْل

كَانْتُ كُبْرِى عِرَائِسِ ٱلنَّحْرِ مَنَبَّنَاعُ خَرِمِسَةً عَشْرَة فِي العَامِ ٱلثَّنِي ، وَكَانَتُ سَعِيدةً جِدُّا بِدَسِثَ ، غنى حينَ حَرِئَتُ احوائها لِأَنْهَلُ مَنْ بَصْعُدُ مَعَها بِينَ مَطْحِ النَّهِ لِلْنَهُلُ مَنْ بَصْعُدُ مَعَها بِينَ مَطْحِ النَّمْرِ كَنْ مَنْ أَنْ مُنْ أَلَاحْتَ الكُبْرِي خَمَاتُ مُنَاقًا مِنْ أَنْ مُنْ أَيْ وَعُمَاتُهُما المُرْتَقِيقِ . وَفَعْدَتُهُما المُرْتَقِيقِ . تَقْصُ عَلَيْهِمَ كُنُّ مَا سَتَرَهُ فِي رَحْلَتُهَا المُرْتَقِيقِ .

و كائبُ الشَّقيقة الصُّعرى شدّ العرائس عنة ، واكثرَهُنَ شَوْقَ بَلَعَمُود إلى سَفَّحِ النَّحْرِ وَطَلَمَهُ وَقَفْ فِي اللَّيْنِ ، تَتَصَّعُ مَنْ بَافِدةِ عَرَفِتِهِ المَفْتُوحة إلى أَعْنَى ، مُحَارِبة أَنْ نَلْعُد يَنْصِرِهَ حَلالَ العَيْهُ الرُّرْقَاءِ وَكَاتُ كُنَّمَ نَبِيِّتُ عَلَاقَةً سُفَسَةً تُمُرُّ فِي النَّحْرِ ، ظَلَيْهِ سَمِكَةً عَمْلاقةً

أُحيرًا حادَ ٱلْبُوْمُ الَّذِي بَلغَتْ هِ كُبْرِى ٱلْعَرائِسِ عَامُهِ أَلَىٰهِ مُشَرِّ . فَصُعِدَتْ إِن مَصَّحِ ٱلْبُحْرِ .

ولمُ عادتُ إِن الْأَعْمَاقِ ، كَالَتْ نَعْرِفُ مَعُومَةٍ وَحَكَايَةٍ كَثْيَرَةً لَمْ عَدْ وَاللَّهِ الْمَدِية قُرْبِ المُدية قُرْبِ المُدية الْمُدية الْمُدية الْمُدية قُرْبِ المُدية قُرْبِ المُدية قُرْبِ المُدية وَكَالْتُ تَعْمُرُهُ الصُّوعُ بُرَّالَةٌ سحرة وقد سمعت ، وَأَن مُنتَجُ فِي السَّحر ، وكَالْتُ تَعْمُرُهُ اصْو ، و حِلا يَتَحَدُنُونَ ، كما وأَيْتُ مارِن صَحْمَهُ الماء الشَّحاط يُعَلُّون ، و حِلا يَتَحَدُنُونَ ، كما وأَيْتُ مارِن صَحْمَهُ المَدية العظيمة الحَلاية عِمْدُ مُنْ المُدية العظيمة الحَلاية عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ المُعْدِيةِ الحَلاية عَلَيْهِ المُدية العظيمة الحَلاية عَلَيْهِ اللَّهُ المُدية العظيمة الحَلاية عَلَيْهِ اللَّهُ المُدية العظيمة الحَلاية عَلَيْهِ اللَّهُ المُدية العظيمة الحَلاية عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ المُدَالِيةِ المُدِّيّةَ المُدِّيّةَ الْمُدّيةِ الْمُدّيةِ الْمُدّيةِ الْمُدّيةِ الْمُدّيةِ الْمُدّيةِ المُدْونَ المُدّية المُدّية المُدّانِة عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُدْونَ المُدْونَ المُدْونَ المُدْونَ المُدَانِةُ المُدْونَ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُعْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ المُلْمُ اللّهُ ا

تُحَنَّ عَرِوسَ النَّحْرِ الصَّعْيرَةُ عَلَى أَحْتِهِ النَّعْيدَ عَلَيْهِ حَكَيةً كُلُّ مَ رَأْتُ أَ سَمَعَتْ عِبْدَ صَّعُودِهِ إِن سَصَّحِ البَحْرِ وَعِنْدَمَ وَقَفْتِ الصَّعْيرَةُ فِي اللَّبِيةِ النَّابَةُ فِي بَافِدَتِهَا المَفْتُوحَةِ ، وَ نَطَلَّعَتْ إِن أَعْنِي المِيهِ الرَّرِقَةِ الصَّافِيةِ ، خَيْل النَّابَةُ فِي بَافِدَتِهَا المَفْتُوحَةِ ، وَ نَطَلَّعَتْ إِن أَعْنِي المِيهِ الرَّرِقَةِ الصَّافِيةِ ، خَيْل النَّا أَنْهِ لَسَعْعُ أَصُواتِ العِنْمِ تَأْتِيهِ حَافِقَةً مِنْ بعيدِ



وَقِ العامِ اللَّهِ ، سَعَتْ عروسٌ أَخْرى مَنَ العوائِسِ السَّنَّ عامَها أَلَحَامِسَ عَشَرَ ، فصعدَتْ إِن مَضِحِ البَخْر ، وَعِلْدُم التَّحَمَّتُ مُكَانَها عَلَى صَفْحة الماء ، كانتِ الشَّمْسُ مائِلةً بِنَعْروب .

قَالَتْ عَرُوسُ النَّحْرِ فِي نَفْسِهِ عِنْدُ وُصُوبِهِ بِي اللَّهُ عَلَى أَسَى مَ حَبِيتُ تَنْكَ الْحَالُ الرَّائِعَةُ وَالْعَابَ لَحَلَّمَةً . وَسَأَدُكُو دَائِمًا أُو ثِئَ لَأَطْفَالُ تَنْكَ الْحَالُ الرَّائِعَةُ وَالْعَابَ لَحَلَّمَةً . وَسَأَدُكُو دَائِمًا أُو ثِئَ لَأَطْفَالُ تَظُرُعَاءً ، النَّسِ يَنْمَبُرُونَ بَالرَّفَةِ وَالْجَمَانِ

حاء دُوْرُ الأُحْتِ التَّالِيةِ لِلصَّعُود بِن سَصْحِ النَّحْرِ ، وَلَمْ نَكُلُ جَرِيقَةً كَالْحَيْمِ ، وَلَمْ نَكُلُ جَرِيقَةً كَالْحَيْمِ ، وَلَمْ النَّهُ مِنْ النَّهُمِ ، وَفَاسَتُ عَلَى مَا عَلَى سَعْلَحِ السَّمِ ، دول السَّاحة في النَّهُرِ ، وفَاسَتُ عِنْدُهُ عَدَتْ إِلَى قَصْرِهِ فِي عُمَا فِي النَّحْرِ ، ، لقَدْ رَأَيْتِ السَّفْلُ الصَّخْمة ، عَدَتْ إِلَى قَصْرِهِ فِي عُمَا فِي النَّهُرِ ، ، لقد رَأَيْتِ السَّفْلُ الصَّخْمة ، وَكُرُ مِنْ نَعِيدٍ كَانَتُ تَبْدُو ، عَنَى النَّعْدِ ، كَعَيْدٍ إِنْضَاء ، سَاحِةٍ فِي النَّفِدِ ، كَعَيْدٍ إِنْضَاء ، سَاحِةٍ فِي النَّفِدِ ، كَعَيْدِ إِنْضَاء ، سَاحِةٍ فِي النَّفْدِ ، كَعَيْدِ إِنْضَاء ، سَاحِةٍ فِي النَّفْدِ ، كَعَيْدٍ إِنْضَاء ، سَاحِةٍ فِي النَّفْدِ ، كَعَيْدِ إِنْضَاء ، سَاحِةٍ فِي النَّفْدِ ، كَعَيْدٍ إِنْضَاء ، سَاحِةٍ فِي النَّفْدِ ، كَعَيْدِ إِنْضَاء ، سَاحِةٍ فِي النَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ ، كَعَيْدٍ إِنْضَاء ، سَاحِةٍ فِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

الْفُصَى عَامٌ حَرَ ، وِسَغَتْ عَرُوسٌ أَخْرَى مِنْ آخَامِمَةً عَشَرَةً فصعدتْ النَّفْضَى عَامٌ حَر ، وَسَغَتْ عَرُوسٌ أَخْرى مِنْ آخَامِمَةً عَشْرَةً فصعدتْ السَّفَةِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللِّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ أَلْمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مُنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مِنْ أَلِمُ مُنْ أَلِ

عدْ سَعَدَت الأَحوتُ الخَمْسُ اللَّاتِي صَعِدْن بِي سَطْحِ النَّخْرِ كَثَيْرًا بَرُوْبِهِ السُّفِي وَالْمِشْر ، وَلَكِنَّ هذه الأَشْيَاءَ لَهُ ثَبُقَ طُوبِلًا فِي دَاكِرَتِهِنَّ . وَلَنْزُعَانَ ، وَلَنْ عَلَى مَا لِللَّهِ فَي قَامِ اللَّهُ لِللَّهِ لَكُنْ رَوْعَةً وَجَمَالًا مِنْ كُنَّ مَر أَيْنَ عَى مَا لِللَّهِ مِنْ كُنَّ مَا إِلَيْنَ عَلَى مَا لِللَّهِ مِنْ كُنْ مِنْ فَوْقَ صَغُمّةِ آمَاءً مَا لَكُنْ مِنْ فَوْقَ صَغُمّةٍ آمَاءً مِنْ كُنْ مَا لَهُ فَوْقَ صَغُمّةٍ آمَاءً مَا لَا مُنْ فَوْقَ صَغُمّةٍ آمَاءً مَا لَا مُنْ فَوْقَ صَغُمّةٍ آمَاءً مَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَيْرَ أَنَّ الْأَخُواتِ الْخَمْسُ صَعِيدًا بِلَ سَطَّعِ النَّخْرِ عِنَّةَ مَرَّاتٍ مَعْدَ دِبِنَّ اسْ يَطَهُرُنَ مُتَشَامِكَانَ لَأَيْدِي عَلَى صَفْحَهِ آمَاءٍ ، وَيُغَبِّى عَيْنَ رِقِيْقَةً عَدْبَةً مُسَاوِينَ عَلَى ظُهُورِ السَّفْسِ

كَاتُ هَاكَ عَبِهُ جَدَّمَةً يَرَدُدُهِ أَيْنَ آخِينَ وَٱلْآخِرِ، وَيُشَيِّدُنَ فِيهِ اللَّابِ اللَّهِ تَعْمَاقِ ٱلنَّجْرِ اللَّهِ لَعَيْشُ فِي أَعْمَاقِ ٱلنَّجْرِ ال

َسَ يُعرِس أِكَابَ السَّفْرِ وَاللَّهِنَّ فِي فَاعِ اللَّهِنَّ وَيُحَاوِلُنَ شَدِيدَ معاهمُ من الغَوْصِ إِلَى الأَعْمَاقِ

، عدد كان عراش النخر الحدار يَهُ عَدْنَ بِي سَطْح بَدَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قَاتُ عَرُوسَ أَمَّةً الصَّعْبَرَةُ لَحَمَّاتُ عَسَهَا مَتَى النَّعُ لَخَمَسَةَ عَسْرَةً ؟ أَنْ عَنْ يَغِينِ أَنِي سُوْفِ أَحَدُ كُرِّصَ وَمَنْ عَلَيْهِ مِن ٱلنَّسِرِ

أحيرً بعث سي حاسة عشره ، فسمحت به تحدّه بالصّغود بن سفح



وصت عروس المخر الصغيرة بن أسطح مع عروب سمس ، فرأت سفية كبيرة سبر في غرص البحر ، لحمل عن ظهره رحالاً يعلوب وعلدم همط الطلام ، مطعت أنواز عديدة في حساب السفسة ، فندت كلفعة مسلالته في فلب البحر الواسع العريص

الغرب عروس النخر الصغيرة من السفية ، و سنة بصره بن ما إراء النوافد ، فرات رحالا و حهاء يزئدون ملاس فاحره أيفة وكان أخمل هؤلا ، الرّجال أمير شت دو عشق و سعتين رأفاويل ، وكان في مثل من الأميرة أو يكثره تقبيل . وكانت لأصواء بغير السفية وتكسف عقد في دحمه بوصوح وسا به الأمير الدّب في فقة العراج والسفادة

م نشطع عروس النخر الصعيرة أن شعد عن السفية تقد أن رأت على طهره دلك الأمير الوسيم الجمس، وظنت بتعللغ إن ما ورء النامية و فأن طويلا ورادت السفية بيل سرعته في الإلحار، عير أن السفي ما تلك طويلا ورادت السفية بيل سرعته في الإلحار، عير أن السفي ما تلوق في أن كاتفت ، ثم الهمر مطر عربر، ودوى صوب الرغير، ومع الرغي في السفية ، وانتقاده في داب البمس السفية ، وانتقاده في داب البمس ودات الشمال و سرعال ما تدفيت المياه بي دام السفية ، ودفعت بها عماق النخر

سُرُتْ عَرَوْمُ النَّحْرِ الصَّعَيْرِهُ مِهَ حَدَثُ لِلسَّيْهِ ، طَّ مِنْهِ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهِ مَ اللَّهُ اللللْلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُولِم

شرحتُ تُبْحتُ عِي الأميرِ النَّابُ بَيْنَ الأَمُواحِ ، وَمَا إِلَّ أَثْمَهُ خَتَى مَرَقَتُ الله كَالسَّهُمِ وَأَخْرَجتُ رَأْمَةً مِنْ تَحْتِ النَّمَاءِ . كَالَتْ عَيْمَاةً مُعْمَصَتَيْنِ ، وكان عَني شف النَّمُون



طَمَعَ الصَّاحُ . وَيَرَعَبِ النَّمْسُلُ كَكُنْمَةٍ مِنْ مَا ٍ . وَكَانَتْ عَرُوسُ البَّحْرِ الصَّعِيرَةُ تُمْسَتُ بِيدِ الأميرِ . وَهُو مُنقَى عَلَى أَرْضٍ عَهَةٍ قُرْبُ البَّحْرِ .

وَقُلَتْ عَرُوسُ ٱلنَّحْرِ ٱلصَّعِيرةُ وَجُهُ ٱلأَمِيرِ ، وهِي تَهْمِسُ فِي ٱلْفعالِ الأَرْبِيلَةُ أَنْ يَمُوتَ كُلًا! يَحَبُ اللَّا يَعُوتَ ا

ثُمَّ تَصَعَتْ بِن آلعابِهِ آلفَسِحة آلمُحيطةِ بِهِم ، وبِن آلتُلاِن آلِبَعِيدةِ آلمُعَطَّةُ وَلَكُلُوحِ ، فَرَأْتُ نَبُولًا أَلِيْصِ آلنُونِ ، بَنُومُنَّطُ رَبُّكَ آلعابة ، وُحَرَجَتْ مِنَ آلمَنْوِنِ وَلَئُلُوحِ ، فَرَأْتُ نَبُولًا أَلِيصِ آلنُونِ ، بَنُومُنَّطُ رَبُّكَ آلعابة ، وُحَرَجَتْ مِنَ آلمَنْوِنِ بِصَمْعُ فَتَيَاتٍ حَمَيلاتٍ ، لَبُشَرُّهُنَ فِي آلعابية وَمَ إِنَّ رَأَتُهُنَّ عَرُومُ آلبَحْرِ حَتَّى بَصِمْعُ فَتَيَاتٍ حَمَيلاتٍ ، لَيْشَرُّهُنَ فِي آلعابية وَمَ إِنَّ رَأَتُهُنَّ عَرُومُ آلبَحْرِ حَتَّى خَرَثُ نعيدًا وَاخْشَأْتُ خَنْفَ كُومَةٍ مِنَ تَحْجَارة .

وقع بصرُ إِلَّمَدَى هُؤُلاء آلفَتِهِاتِ عَلَى ٱلأَمْرِ ، فَظَنَّتُ أَنَّهُ مَنْتُ وَفَرِغَتِ آلْصَاهُ الجمسةُ لِدَلِك ، وصَاحَتْ طالبةُ آلنَّحْدةَ أَنَّهُ عَرُوسُ آلنَّجْرِ آلصَّعْبرة ، فقد أَحْسَسَتِ ٱلنَّطْرُ إِن ٱلأَمْبِرِ مَلْ خَنْفِ آلحجارة ، وُعِلْدُمَا أَطْمَائُتُ إِلَى أَنَّهُ مَا رَنَّ عَى تَبْدِ ٱلخَبَاةِ ، فَنَتْ فِي مَخْتِهِ تَرَكَةً إِيَّاهُ فِي رَعْبِهِ ٱلفَتَاةِ ٱلأَخْرَى .

لَمْ يَبْخَتِ الأَمْيُرُ الشَّابُّ عَلَّ عروسِ البَحْرِ ، إِذْ لَمْ يَكُلُّ يَعْمُ أَنَّهَا هِي النّي أَنْفَدَتُهُ مِنَ الغَرْفِ وَمَجَمَّعَ بَعْصُ النّاسِ ، وحملوا الأميرَ ، ي العَبْرِي الأَيْيَصِ المَوْحُودِ فِي العَدِهِ وَحَرِبَ الأَمْيرَةُ لَدِينَ أَشَدُّ الْخَرِّيِ فَنَفَرَتُ ، ي الماءِ ، وعادَتُ إلى فَصُر أَبِيهِ فِي قاعِ البَحْرِ

سَالُتُه خُواتُه عَدْ رَاتْ عَى سَطِح الأَرْضِ ، وَكَنَّهَا لَمْ لِجِتْ شَنِّيَ عَرْتَ بَصْعَةُ لَمَانِيع ، ورلَ البَرْدُ الشَّمِيد ، والنَّحْسَرَتِ الثُّلُوحِ عَى التَّلالِي ، وَنَخْسَرَتِ الثُّلُوحِ عَى التَّلالِي ، وَنَفْتُحْتِ اللَّامِومِ البَحْرِ الطَّعْبِرَةُ قَدْ وَتَقَدَّتُ عَرُوسُ البَحْرِ الصَّعْبِرَةُ قَدْ وَتَقَدَّتُ عَرُوسُ البَحْرِ الصَّعْبِرَةُ قَدْ وَقَدْتُ عِدَةً مَرَّاتٍ إِلَى العَانِدِ ، وَقِي النَّامِ المَوْجُودِ فِي العابِة ، نَكِمَّهِ لَمْ ثَرُ أَمْبِرَهَا وَهَنْ أَمْبَرُهَا وَهُ أَنْ أَمْبِرَهِا الْمَوْجُودِ فِي العابِة ، نَكِمَّهِ لَمْ ثَرُ أَمْبِرَهَا وَهُ أَمْ أَمْبِرَهُا

اَلْمَخْبُوبَ . وَكَانَتْ فِي كُنَّ مَرَّةٍ ، تَعُودُ بِي أَعْمَاقِ الْبَحْرِ حَزِيبَةً ۚ وَلَلْغَتْ بِهَا حَالَ اللَّهِ كُرِهَتْ حُدِيقَتُهَ ۖ خَاصَّةً الجَمِلَةُ .

وَالْحَبُرُا خَكَتَ قِصْتُهَا لِإَخْدَى اَخُواتِهِا. وَخَتَمَتُ قِصْتُهَا فَنْمَةً · ، وَالآمَا، هَلْ عَرَفْتِ، يَا أَخْتَهُ، بَمَادَا أَنْ حَرِيبَةً ؟ ؛

حَكَٰتِ ٱلأَحْثُ ٱلفِصَّة لِسَائِرِ ٱلأَميراتِ، فَنَفَلْمُهَا إِلَى صَدَيْفَاتِهِنُّ وَتَدَكَّرَتْ إِخْدَى ٱلصَّدِيقَاتِ أَنَّهِ رَأْتِ ٱلأَميرَ ٱلشَّاتَ مِنْ قَبْل، فَسَتِ وَتَدَكَّرَتْ إِخْدَى ٱلصَّدِيقَاتِ أَنَّهِ رَأْتِ ٱلأَميرَ ٱلشَّاتَ مِنْ قَبْل، فَسَتِ الأَميراتِ عَلى ٱلدِّهِ الدّي يَعيشُ هيهِ المُميراتِ عَلى ٱلدّهِ الدي يَعيشُ هيه

رَصُّطَحَنَتُ عَرَائِسُ ٱلنَّحْرِ ٱلحَمْسُ أَحْتَهُنَّ ٱلصَّغْرى في رِحْلَتِهِنَّ إِن سَطَّجِ السَّعْرِي فَي رِحْلَتِهِنَّ إِن سَطَّجِ السَّعِرَ مُنَ البَّحْرِ مُنَشَابِكَاتِ ٱلأَيْدِي أَمَامُ فَصُرِ ٱلأَمْبِرِ .

كَانَ ٱلقَصَّرُ مُسِيًّا مِنَ ٱلأَحْمَ النَّيْضَاءِ . وَتَصَلَّعَتِ العَرائِسُ ، عَيْرَ النَّافِدةِ المَفْتُوحَةِ ، إلى دَحِرِ حُجُواتِهِ الواسِعةِ . وَكَانْتِ الْحُجُرِتُ دَاتَ رُوْنَ سَاحِرِ يَجْدِتُ مَنْ يَرَهُ حَتَّى إِنَّ عَرَائِسُ البَّحْرِ شَعَرَنَ بِيَهْحَةٍ عَظِيمةٍ بِمُجَرَّد النَّظَرِ يَبْهِمَ فَعَلَى مَنْ يَرَهُ حَتَّى إِنَّ عَرَائِسُ البَحْرِ الصَّغَيرةُ اللَّهُ فَيْ فَصَرُ أَمِيرِهِ السَّالَ ، وَعَرَفَتُ عَرُوسُ البَحْرِ الصَّغَيرةُ اللَّهُ فَي قَصَرُ أَمِيرِهِ السَّالَ ، وَعَرَفَتُ عَرُوسُ البَحْرِ الصَّغيرةُ الله دِينَ هُو قَصَرُ أَمِيرِهِ الشَّالَ ، تَقِفَ فَكَرُرْتُ بِاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّ

رَأْتِ الأَمْيرَ الشَّاكُ فِي أَحْيابٍ كَثيرةٍ و افعًا عَى طَهْرِ سَفيةٍ صَعيرةٍ نَسيرُ فِي النَّهْرِ ، وَكَانَتْ حِينَئِدٍ نَخْتَبِى بَيْنَ الحَشَائِشِ الطُّويلةِ ، النَّامِيةِ عَى صِعَةِ النَّهْرِ ، وَتَنْطَلُعُ إِلَيْهِ فِي شَعْفِ مِلْ بَعيدٍ ، وَسَمِعْتِ الصَّيَّادِينَ ، دَاتَ لَيْهِ ، يَنْحَدُّنُونَ عَنِ الأَمْيرِ وَيَصِفُونَهُ بِالشَّجَاعَةِ وَ الإِنْدَامِ ، فَشَعَرَتْ بِالسَّعَدَةِ لِأَنّهِ فَمَكَنَتْ دَاتَ يَوْمٍ مِنْ إِنْقَدِ حَبَاتِهِ دَاتَ يَوْمٍ مِنْ إِنْقَدِ حَبَاتِهِ

أُحدُ حُتْ عُرومِ البَحْرِ الصَّعْرِةِ لِلنَّمْرِ ، الَّدِينِ يَعِبَسُونَ عَلَى الْأَرْضِ . فَرَاعَتْ فِي الْ تُصْبَعُ وَاجِدةً مِنْ هُولاِ البَشْرِ ، الْدِينِ يَعِبَسُونَ وَاجِدةً مِنْ هُولاِ البَشْرِ . وَالصَّعْودَ إِلَى قَمْمِ الْجِبَالِ السَّيْنِ وَالصَّعْودَ إِلَى قَمْمِ الْجِبَالِ السَّيْعِيونَ الْإَبْحَرَ فِي الْحَدَائِقِ النَّهُ مِنْ وَالصَّعْودَ إِلَى قِمْمِ الْجِبَالِ السَّيْعِيونَ الْإِبْحَرَ فِي الْحَدَائِقِ النَّهُ الْمِ السَّيْعِيدَ ، وَالصَّعْودَ إِلَى قَمْمِ الْجِبَالِ السَّيْعِيدِ وَالصَّعْودَ إِلَى قَمْمِ الْجِبَالِ السَّيْعِينَ أَوْ السِعَةِ ، وَبِنَاءَ البَيوتِ الشَّيْعِينَ الْمُولِينَ النَّمْ الْمُولِينَ اللَّهِ الْمُعْمِلُونَ الْمُولِينَ الْمُولِينَ اللَّهِ الْمُعْمِلُونَ الْمُولِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللِّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُومِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللللِهُ الْمُؤْمِلِ الللَّهُ الْمُؤْمِلُومِ اللْمُؤْمِلُومِ اللْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللللِهُ الْمُؤْمِلُ الللِهُ اللللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِلُو

أجابت الحَدُّةُ . ١ لا ! لادُ أَنْ يَمُونُوا بِثُمَّا ، فِي يَوْمٍ مِنَ الآيَّامِ . وَحَيانُهُمْ لَبُسَتُ طويلةً كَحَياتِها ، نَحْلُ نَعِيشُ حَوالَى الْلاَئِيَّةِ عام وَعِلْدُما وَحَيانُهُمْ لَبُسْتُ طويلةً كَحَياتِها ، نَحْلُ نَعِيشُ حَوالَى اللاِئِيّةِ عام وَعِلْدُما نُعُونُ ، اللّهُ وَالْحَلُ لَلْسَ لَمَا الْوَاحِ نُعُونُ ، وَلَكُنْ لَلْسَ لَمَا الْوَاحِ نَعُونُ اللّهِ مَا يَمْتَرُحُ بِعِياهِ اللّهُ مِ وَلَكُنْ لَلْسَ لَمَا الْوَاحِ كَمِيلُو اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُلّمُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللللّهُ مِنْ

العوت ، في حير تصعد أزو الحهم ، عِدما يُدَرِّكُهُمُ الْمَوْتُ ، إِن مُكَادٍ رَائِعِ ل السَّماءِ . )

تَسَاءَتُ عَرُوسُ النَّحْرِ الصَّعْرَةُ ١٠ وَلَمَادُ لاَ يَكُولُ لَهُ دَخُو الْرُواحُ كَالَّتِي سَيَ النَّشِرِ يَاحَدُّنِي ٩ لُو كَانَ بِي رُوحٌ لَمَا أَرْدُتُ اللَّهُ عِنْ عَلَالْمِئَةِ عَلَم ، إِدْ سَلَّوْنِ عَلَمْ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَلَمْ ، إِدْ سَلَّكُونُ قَادِرةً - بَعْدُ النَّوْتِ - عَلَى اللَّهُ عَلَيْ إِلَى لَأَبْدِ ، فِي دَلِكُ الْمَكُنِ سَلَّكُونُ قَادِرةً - بَعْدُ النَّوْتِ - عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُولِلِي اللللِّهُ اللَّهُ الْمُولِقُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِقُ ا

قَالَتِ ٱلْجَدَّةُ \* 1 يَحِدُ أَلَا تُفكَّرِي فِي مثْنِ هِدِهِ ٱلْأَمُورِ ، بَحْنِ أَطُولُ عُمْرُ أَنْ سِي ٱلْمَشَرُ وَ يَحْيَا حِيادُ أَسْفَدَ مَكْثِيرٍ !

والله عروس النخر الم إلا مِتُ هُما في قاع النخر ، فل استطيع الصعود للمنطقة بعد دلك ، ومن أسمع أبدًا صَخَفَ الأمواج المنت ، أو أرى مهاء المنسس في الشروق وفي العروب ، قولي في يجدّي الخمية الا تو حَد و سيلة المنبع مُعَها مِثْلَهُمْ ؟ )

أَجَائِمُهَا الْحَدُّةُ . ١ سَتَطِيعِينَ أَنْ تَكُولِي مِثْلُهُمْ إِدْ مَا أَحَبُّ إِلْسَالُ خَمَّا عَصَمَ نَفُوقَ حُنَّهُ وِالدَّبِهِ وَعَدْمَ يَعْتَرَفُ مِثْلُ هَذَا ٱلرَّحِلِ بِأَنَّهُ سَيْحِتُكِ هَدَا السَّيلَ عَسَدَكِ فِي آحالِ . لا سَبِيلَ الْحَدَ الْعَظِيمَ إِلَى الرَّهِ مَ فَال رُوحة سَوْف تَسْكُنُ جَسَدَكِ فِي آحالِ . لا سَبِيلَ الْحَدَ الْعَظِيمَ إِلَى الرَّهِ عَلَى رُوحة سَوْف تَسْكُنُ جَسَدَكِ فِي آحالِ . لا سَبِيلَ الْحَدَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فِي آحالٍ . لا سَبِيلَ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُولُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْم

عَنْدَيْدِ أَطْرُقَتْ عَرَوْ مَنْ ٱلنَّحْرِ ٱلصَّعِيرَةُ فِي خُرْبِ عَامِعٍ ، فَقَدْ كَال جَسْمُهِ كَأْحْسَامِ ٱلفَسِاتَ مَنَ ٱلنَّشِرِ ، وَلَكِنَّهَا كَانْتُ بِلاَ سَافَيْنِ ، وَكَالَ ٱلجُزَّءُ ٱلأَسْعَلُ

مَنْ حَسْمِهِ عَلَى هَنِيْةِ دَيْلِ سَمِكُةٍ وَلَمْ تَلْتُ أَنْ قَالَتْ فِي نَفْسِهِ . سَوْفِ النَّفِي اللَّهُ مِنْ قَالًى . اللَّهُ مِنْ قَالًى . النَّفِي النَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ قَالًى . النَّهِ النَّهِ اللَّهُ مِنْ النَّهِ اللَّهُ وَلِيَّةً . وَهِمَ النَّهِ اللَّهُ وَلِيَّةً .

دُهْتُ عُرُوسُ اللَّحْرِ الصَعْيَرَةُ فِي بِيْتِ السَّاحِرِةِ . كَانَتُ هُمَاكُ سِاتَاتُ كُثْرَةً قَبِحَةً تَلْتُفُ حُولِ مُرلِ السّحره . وَكَانَتُ تُمْتُ السَّاناتُ مُمَّدُ فَرُوعِهِ كَثْبَرَةً قَبِحَةً تَلْتُفُ حُولِ مَرْلِ السّحره . وَ كَانَتُ تُمْتُ السَّاناتُ مَمَّدُ فَرُوعِهِ الصَّخْمِةُ لَحُولُ مَنْ يَعْتَرَتُ مِنْهِ . وَسُعْرِتِ الأَمْيَرَةُ بِخُوفِ شَدِيدٍ عِنْدَمُ الصَّخْمِةُ لَمُحْمِدُ مِنْ فَعَرِ مَنْ مَعْدِهِ مِنْ السَّاناتِ المُحْمِدة ، تُحْمَلُ عَلَى قُرُوعِهِ جماجِهِ بَعْصِ النَّهُ مِنْ عَبِدِ تُمْتُ السَّاناتِ المُحْمِدة ، تُخْمَلُ عَلَى قُرُوعِهِ جماجِهِ بَعْصِ النَّهُ مِنْ مَنْ صَحَدِيهِ ﴿ وَالدِهِا ، عَبْرَ أَنْهُ لَلْمُونَ فِي مُعْلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَالِي الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ

قالَتِ السّاحرة عروس النَّجْرِ الصّغيرة اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَسُوْفَ عُطِيبُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مِ الْعَتَعِبُ . أَنْتِ تُريدِسِ أَنْ يَكُول لَكُ هَدِهِ الرُّعِيهِ سَوْفَ يَخْلُفُ لَتِ كَثِيرُ مِ الْعَتَعِبُ . أَنْتِ تُريدِسِ أَنْ يَكُول لَكُ سَقَل حَتَّى يقع في خُلْبُ مُبِو شَاتُ مِنْ سَكُّلِ الأَرْضِ فَتُطيحي مِبْهُمُ حَسَنا ، سَوْف أَخْصُرُ لَكِ شُرالًا تَشَاوِسِلَة بِمُحَرِّدُ صُعُودِكَ إِن سَقَحَ حَسَنا ، سَوْف أَخْصُرُ لَكِ شُرالًا تَشَاوِسِلَة بِمُحَرِّدُ صُعُودِكَ إِن سَقَحَ مَلِيهِ اللَّهُ مِنْ مَن أَخْصَامِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مَن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللّهُ مِن الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن الللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللللّهُ مِن الللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللللّهُ مِن الللّهُ مِن اللللّهُ مِن اللللللّهُ مِن الللللّهُ مِن اللللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِن اللللللّهُ مِن اللللللّهُ مِن اللللللللّهُ مِن اللللللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللللللللّهُ مِن اللللللللّهُ مِ

أَحَالُ عَرُوسُ النَّحْرِ الصَّعيرة ﴿ وَاللَّهُ مِنْ كُلُّ فَسِّي ﴿

واصت الساجرة العجور كلامه قائمة ، يحث أبضا أن اذكر من ، أم سحرد التحاديد هيئه لإنسان كاملة ، من تسلطيعي استعادة هيئة ديل السّمكة في الحرء السّفي من حسيمت ومعنى دمن الله من تعودي أميرة الشائر ، من الحرء السّفي من حسيمت ومعنى دمن الله من تعودي أميرة الشائب من المرحعي بمحباة مع حواتت في قاع اللحر وإد رفعل الأمير الشائب من المور وعيديد ستحول معارقة و سنيه المروح بي ، فستعويس عبى القول وعيديد ستحول حسمة إن ماء بمترح بعده اللهر ، إلى روح حادة كم تسكن هده الحسم إن

فَانَتْ عَرُوسُ البَحْرِ ٱلصَّعْرَةُ . 1 بِٱلرَّعْمِ مِنْ كُنَّ دَبِثْ ، فَمَا عَارِمَةُ عَلَى أَنْ أُنسِر و حِدةً مِنْ سَكُانِ كُأْرِصِ ﴿

فَاتَ الْعَجُورُ ۗ ٥ بَقِيَ شَيْءٌ أَخَرُ . أَنْتَ الْآنَ تُفَخَدُنِينَ وَتَعَلَّى بِصَوْبٍ عَدْمِ مَعُونٍ مِ عَدْبِ خَمِينٍ ، وَلَكُنْ عِنْدَمَ تُصَلِّحِينَ وَ جِدَةً مِنْ أَهْنِ الأَرْضِ ، سَتَفَهْدِينَ الْقَدْرَةَ عَلَى الكلامِ وَالْعِناءِ ٥ أَنْفُلِدِم وَالْعِناءِ ٥

تُستَعَنَّ عَرُوسُ النَّحْرِ الصَّعْيَرَةُ فِي فَيْقِ: ١ وَلَكِنَّ كَيْفَ أَجْعُنُ الأَمْيَرُ بحُسِّي إِدْ نَمْ مُسْتَطِعِ الكَلامُ ؟ 8

أَجَابُنُهَا السَّاجِرةُ ؛ سُوف يَجْدِنُهُ إِلَيْثِ فَدُّكِ الْأَهْيَى الْحَمِيلُ. وَمَشْيَنَكِ الرَّسْعَةُ الْجَدَّبَةُ ، وَعَيْدَ السَّجِرتِابِ المُعَبِّرِتَانِ عُمَّا تُريدِينَ وَمَشْيَنَكِ الرَّسْعَةُ الْجَدَّبَةُ ، وَعَيْدَ السَّجِرتِابِ المُعَبِّرِتَانِ عُمَّا تُريدِينَ وَمَنْ وَكُنْ وَمَشْيَعَةً الْمَعْدِينَ الْمَعْدِرَانِ المُعْدِرِينَ عُمَّانِ عُمَّا يُريدِينَ إِلَيْقَاعُ بِهِ فِي حُدِيلٍ . وَكُنْ الْمُصَلِّمَةُ الْتِ عَنِي اللَّهِ عَلَيْكِ الْإِيقَاعُ بِهِ فِي حُدِيلٍ . وَكُنْ وَكِنْ اللَّهُ وَلِي يَالِينِينَ . المُصَمَّمَةُ الْتِ عَنِي اللَّهُ وَلَكِ إِنْ فَتَاةٍ مِنَ النَّشِرِ ؟ ٥ وَكِنْ فِي يَالِينِينِ . المُصَمَّمَةُ الْتِ عَنِي اللَّهُ وَلَكِ إِنْ فَتَاةٍ مِنَ النَّشِرِ ؟ ٥

رِدَّتْ عَرُوسُ آلَنْحُرِ الصَّعِيرَةُ لَا لِإِنجَابَ ، فَنَاوَلَتُهَا الْمُرَّأَةُ العَجُورُ السُّرَابَ السُّحْرِيُّ ، وَالْطَلَقَتْ بِهِ عَرُوسُ البُّحْرِ نَعِيدًا ، وَسَرَّعَانَ مَا وَصَنَتْ إِن قَصْرٍ والدِها المَلِثِ . كَانَ الْفَصَرُ مُظَلِمًا نَمَامًا ، وَكَانَ الْجُمِعُ فِي دَخِيهِ يَغِصُونَ فِي نَوْمِ عَمِقِ مَرْدَدُكُ عَروسُ النَّحْرِ الصَّعِيرةُ فِي النَّحورِ ، إِذْ كَانَتُ قَدْ وَطَنَتِ الْعَوْمِ عَلَى مَرْدُدُكُ عَروسُ النَّحْرِ الصَّعِيرةُ فِي النَّحورِ ، إِذْ كَانَتُ قَدْ وَطَنَتِ الْعَوْمِ عَلَى وَلَا الْعَرْمِ عَلَى وَلَا الْعَرْمِ عَلَى النَّهِ ، وَسَارَتُ إِلَى النَّهِ مَا لَكُو مَا النَّهُ النَّامِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الَ

سَالُهَا الأَمْبِرُ فَاتِلًا : 3 مَنْ ثُبِّ ؟ كَيْفَ أَتَيْبٌ إِلَى هُنَا ؟ ٥

طَرَفُ إِلَّهِ عَيْبَهِ الرَّرُفُولِيُّ الجَمِيلَتَيْنِ ، وَنْكِنَّها نُمْ تَقُو عَلَى الكَلامِ . فَأَسَتُ بِضَعُ المُستَّ الأَمْرُ بِدرَعَيْها ، وَقَادُه إِلَى دَخِلِ القَصْرِ . وما إِنْ مَشَتُ بِضَعُ حَصُولِ ، وما إِنْ مَشَتُ بِضَعُ عَصِولِ ، حَمَّى سَرى الأَلَمُ فِي سَاقَتُهِ مَرُّهُ أُخْرى وتَصَعُ الجَمِيع فِي عَصِولِ ، حَمَّى سَرى الأَلَمُ فِي سَاقَتُهِ مَرُّهُ أُخْرى وتَصَعُ الجَمِيع فِي عَصِولِ ، حَمَّى سَرى الأَلْمُ فِي سَاقَتُهِ مَرُّهُ أُخْرى وتَصَعْ الجَمِيع فِي عَصِولِ ، حَمَّى سَرى الأَلْمُ فِي سَاقَتُهِ مَرَّهُ أَخْرى وتَصَعْ الجَمِيع فِي عَصِولِ إِلَى مِثْلَيْتِهِ الرَّشِيقِ الرَّالِمُ السَّدِيدِ عَلَيْهِ مَا مُعَمِّمُ لَمْ يَشْرِ شَيْكُ عَيِ الأَلْمِ الشَّدِيدِ السَّي كَانَتُ يُعانِيهِ الرَّشِيقِ الرَّشِيقِ ، وَمَكِنَّ حَمَّا مِنْهُمْ لَمْ يَشْرِ شَيْكُ عَيِ الأَلْمِ الشَّدِيدِ السَّي كَانَتُ يُعانِيهِ

أَمْرِ الْأَمْيِرُ مِحْصِرِ ملابسَ فاحِرةٍ أَنْيقةٍ عروسِ البَحْرِ الصَّعيرةِ ، وسَرَّعانَ مُ تَأْتُفَتُ مَحَمَّالِهِ وَرَوْنَقِهِ فِي القَصْرِ ، وصَارَتُ أَجْمَلَ مَلْ فِيهِ على الأَصْلاقِ ، ونكنَّه مُ تَسْتَصِعِ الكلام أو العِناء وَقَدْ أَحْرَبُهِ دَبِكَ ، إِذْ كَائَتُ تَعْمُ أَلَّ الْأَمْيَرُ يُحِدُ الاسْتِمَاعِ بِي العِناء



وَ دَاتَ صَبَاحٍ فَاحَاْهِ الأَمْرُ بِقُولِهِ : ﴿ لا بُدَّ أَلَّ نَبْقَيْ مَعِي عَلَى ٱلدُّوامِ . ﴾

أَسْعَدُهَ دَمِكَ الْفَوْلُ أَغْظُمُ السُّعَدَةِ . وَاللّهُ دَمِكَ النّوْمِ ، لاَ مَنْهُ فِي كُلُّ مَكَ دَمِكَ النّوْمِ ، لاَ مَنْهُ فِي كُلُّ مَكَ دَهَتَ إِلَيْهِ ؛ فِي تَسَنَّقُ الْحِيالِ ، وَفِي رُكوبِ الْحِيادِ دَاحِلَ الْعَدِيةِ . وَمَعَ أَنَّ سَاقَيْهِ كَانَتَا نُوْلِما لِهَا طُولُ الوَقْت ، فَإِنَّهِ لَمْ تُخْبِرُ أَحَدُ بِذَٰلِكَ ، وَاكْنَفُ رَاحَتُهُ مَا كُلُها فَي مَاءَ البُحْرِ الدِدِ فَرْتَ فَصَرُ الأمر . وَكَانَتُ كُلُما وَانِ النَحْرَ ، هَم قُلْمُها إِلَى حَالِيْهِ السَّاكِينَ فِي قَاعِهِ كُلُها وَكُلُها إِلَى حَالِيْهِ السَّاكِينَ فِي قَاعِهِ كُلُها وَكُلُها إِلَى حَالِيْهِ السَّاكِينَ فِي قَاعِهِ النَحْرَ ، هُم قُلْمُها إِلَى حَالِيْهِ السَّاكِينَ فِي قَاعِهِ السَّاكِينَ فِي قَاعِهِ اللّهُ وَاللّهَا إِلَى حَالِيْهِ السَّاكِينَ فِي قَاعِهِ اللّهُ وَاللّهَا إِلَى اللّهُ وَاللّهِ اللّهُ وَاللّهَا إِلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللل

وَبَيْنَمَا كَانَتْ تَصَعَّعُ فَدَمَيْهِ فِي مَاءِ البَّحْرِ دَاتَ لَيْهِ ، حَرَجَتْ أَحُوالُهِ مِنْ أَعْمَاقِ النَّحْرِ ، وَكُنَّ مُكْتَصَاتٍ لِنُعَايَة وَمَنْكُ دَبِكَ آخِسِ ، أَحَدَتْ عَرَائِسُ أَعْمَاقِ النَّحْرِ الخَمْسُ يَصْعَدُنَ إلى سَطْحِ السَاءِ كُلُّ لَيْهِ وَدَاتَ مَرَّةٍ ، أَحْصَرْنَ مَعَهُنَّ النَّحْرِ الخَمْسُ يَصْعَدُنَ إلى سَطْحِ السَاءِ كُلُّ لَيْهِ وَدَاتَ مَرَّةٍ أَخْصَرْنَ مَعَهُنَّ حَدَّنَهُنَّ العَجُورَ ، وَ حُصَرُنَ وَابِدَهُنَّ مَينَ النَّحْرِ فِي مَرَّةٍ أَخْرى . عَيْرِ أَنَّ المَهِنَّ وَأَمَّهُ لَمْ يَسْتَطِيعًا الإفتِراتِ مِنَ الأَرْضِ بِسَبِ تَقَدِّمِهِما فِي السَّنَ المُمْلِئَ وَأَمَّهُ لَمْ يَسْتَطِيعًا الإفتِراتِ مِنَ الأَرْضِ بِسَبِ تَقَدِّمِهِما فِي السَّنَ

كَالَ حُبُّ الأَمْدِ الشَّاتُ لِعَرُومِ النَّحْدِ الصَّعِيرَةِ يَرْدَدُ يَوْمَا نَعْدَ يَوْمِ . كَال شَدِيدَ الإِنْهِ رِجْمَالِهَا الرَّالِعِ ، وَلَكِنَّهُ نَمْ يَفِكُو أَنَدُ فِي الرَّوْحِ بِهِ مُّ عَرُوسُ البَحْرِ الصَّعِيرَةُ فَكَانَتْ تَوَدُّ الإِقْتِرالَ بِهِ فِي أَسْرِعِ وَقَبٍ ، حَشْيَة أَنْ يَدُهُمَهِ

وَبِدُبِثُ لَمْ يُتَحَدُّ إِلَى عَروس ٱلنَّحْرِ ٱلصَّعيرة

عُندُما جَسَلَ لأميرُ بِجِوارِها داتُ يَوْمٍ ، قالَتْ لهُ بِعَشَيْها السَّاجِرنَيْسِ ٤ هَلْ تُجِسِّى أَكْثَرَ مِنَ الأُخْرِياتِ ؟ ١

أَجَانِهِ الْأُمِيرُ قَائِلًا : 4 نَعَمْ بَالْقَاكِيدِ ، إِنِّنِي أَجِنْكِ أَكْثَرَ مِنْ أَيُّ فَعَاةٍ عُرِفُهِ لِأَنْكِ رَقِيقَةٌ وَطَيْبَةُ القَنْبِ ، كَمَا أَنْكِ تُحَبِيسَي حِدًّا فِالإصافةِ إِن أَنْكِ شَدِيدةً الشّيه بِعناةٍ صَعيرةٍ خَمِيةٍ رَائِتُهِ دَتَ يَوْمٍ ، وَلَمْ تَصَرَقُ حَبِينِ مُدُ دِيث

الرحيس: كُنْتُ يُوْمَنِهِ عَي ظَهْرِ سَعِيهِ تَلاعَتْ بِهِ الأَمْوِجُ . وَالدَّفَعُ السَاءُ إِلَى دَجِلِهَا وَأَعْرَفَهَا . وَقَدْفَ بِي الْمَوْجُ إِلَى الشَّاصِيَّ قَرِيدٌ مِنْ مَنْزِلِ كَبِيرِ الْبَيْصِ وَلَيْلِ وَعَياتٌ كَثْيُرِاتٌ ، وَرَاتُني صَغُرْ اهُنَّ ، فَأَنْفَدَشَي اللَّهُ وَ الْحَدَّ مِنَ المَنْزِلِ فَعِياتٌ كَثْيُرِاتٌ ، وَالْجُسِي مَنْ السَّاهَا مَا حَبِيتُ اللَّهُ مَنَ الْمَوْتِ . فَمْ أَرَهَا إِلَّا مَرَّةُ وَاجِدةً ، وَلَجُسِي مَنْ السَّاهَا مَا حَبِيتُ اللَّهُ فَاللَّهُ عَرُوسُ البَحْرِ الصَّغْيرةُ لِنَفْسِهَا فِي خُرْزٍ شَدْيدِ : إِنَّهُ لا يَعْرِفَ النِّي اللَّهُ فَاللَّهُ عَرُوسُ البَحْرِ الصَّغْيرةُ لِنَفْسِهَا فِي خُرْزٍ شَدْيدِ : إِنَّهُ لا يَعْرِفَ النِّي اللَّهُ اللَّهُ عَرُوسُ البَحْرِ الصَّغْيرةُ لِنَفْسِهَا فِي خُرْزٍ شَدْيدِ : إِنَّهُ لا يَعْرِفَ النِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَاللَّهُ مِنَ البَحْرِ الصَّغْيرةُ لِيَقْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

وَ دَاتَ يَوْمٍ ، كَالَ حَدَمُ الأَميرِ يَنْحَدُّنُولَ مَعًا ، فَسَمِعَتْ عَرُوسُ النَّرِ السَّعِرَةُ وَاللَّهِ السَّعِرَةُ طَرَفًا مِنَ الخَديثِ . قَالَ الْحَدَمُ : وَإِنَّ الأَميرِ سَيَنَزُو حُ أَميرةُ وَالِعَةَ الصَّعِيرةُ طَرَفًا مِنَ الخَديثِ . قَالَ الْحَدَمُ : وَإِنَّهُ سَوْفَ يُشْجِرُ إِلَيْهِ عَنِي مَنْفِيةٍ فَخْمَةٍ الْحُسْنِ ، نَعِيشُ فِي مَنْفِيةٍ فَخْمَةٍ الْحُسْنِ ، نَعِيشُ فِي مَنْفِيةٍ فَخْمَةٍ اللَّهِ عَنْ مَنْفِيةٍ فَخْمَةً اللَّهِ عَنْ مَنْفِيةً فَخْمَةً اللَّهِ عَنْ مَنْفِيةً فَخْمَةً اللَّهِ عَنْ مَنْفِيةً فَخْمَةً اللَّهُ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ اللْمُعْمِ الْ

كَانَتْ عَرُومُ النَّحْرِ الصَّعِيرَةُ تَعْرِف حَقَيقةً مَا يَنُويِ الأَمِيرُ الْ يَفْعَةُ . فَقَدْ وَالِدِيُّ وَلَ لَهِ الأَمِيرُ فِي دَبِكَ الصَّاحِ : 1 أَ مُجْتَرُ عَلَى رِيَارِةِ هِدِهِ الأَمِيرَةِ لأَدَّ والِدِيُّ بِصَرَّانِ عَي الرَّواجِ بِها ، لِأَنِي لا بُصَرَّانِ عَي الرَّواجِ بِها ، لِأَنِي لا السَّطِيعُ أَنْ أَجْبُها ، فَهِي لا تُشْبِهُكِ وَأَنْتِ تُشْبِهِينَ كَثِيرًا قِلْنَ العَتَاةَ العَاتِنةَ العَاتِنةَ العَاتِنة لَيْ رَائِتُهِ فِي المَمْرِلِ الأَنْيَصِ وَانَّتِي الْقَدَشِي مِنَ المَوْتِ . اللهَ وَانْتِ أَلْفَاقُونَ عَلَى المَوْتِ . المُعْبِرَةُ وَانْتَرَتَ الْعَنْوَ وَمُ اللَّهُ وَانْتَى الْقَدَشِي مِنَ الْمَوْتِ . ا



قال له ، وهُو يِفِفُ إِلَى حَالِمِهِ عَى ظَهْرِ ٱلسَّفِيةِ الَّتِي أَفَّتَكُ بِهِم إِلَى المُمْكَةِ ٱلمُحاوِرةِ 8 أَنْتِ لا مَخْشَيْنِ ٱلنَّحْرُ ، لَالِس كَدِبْكُ ؟ 8 أَنْمَ خَمَا المُمْكَةِ ٱلمُحاوِرةِ 9 أَنْتِ لا مَخْشَيْنِ ٱلنَّحْرُ ، لَالِس كَدِبْكُ ؟ 8 أَنْمَ خَمَا لَهُ مِحَدِّثُهُا عَرِ ٱلنَّحْرِ ، وعِي ٱلأَسْماك الَّتِي تَعيش تَحْتُ ٱلماء ، وَهُو لا يَعْمَم أَنْهِ كَانْتُ دَانَ يَوْمٍ غُرُوسَ بَحْرٍ كَانْتُ دَانَ يَوْمٍ غُرُوسَ بَحْرٍ

وعلمه تقدَّمَ اللَّيْنَ، وَمَامَ كُنُّ رُكَابِ السَّفِيةِ، جَسَتُ عروسَ المَحْرِ الصَّعِيرَةُ وَحِيدةً عَنَى سَصْحِهِ، وَ حَدَثُ تَتَطَنَّعُ فِي صَمَٰتٍ إِن أَعْمَاقَ البِيادِ الصَّاعِيةِ وَمَمْ تُلْتُ أَنْ رَاتُ خُواتِهَا يَصَعَدُم إِن سَصْحِ الْمَاءِ.

عظَرَتْ عَرائسُ ٱللَّهِ ٱلحَمِّس في حرب إلى أَحْتِهِنَّ ٱلصُّعْرِي ، ومَدَّد لها

الديهِلَ. وَنَظَرَفُ عَرُوسُ النَّحْرِ الصَّعِيرَة طويلًا إليهِلَ. وِ أَرَادَفُ أَنْ تُصِفَ لَهِلَ سَعَدَتِهِ الْعَصَمَةُ حَيَاتِهِ النَّحَدِيدَةِ . وَلَكِنَهِ لَمُ تَسْتَضِعِ الكَلاَةِ .

رستِ السّفيهة في انصَّاحِ النَّانِ. في مياء الأميرةِ الجميعة وحَرَّحَ النَّامُ السّرورُ خمعَ السّرورُ وَعَمْ السّرورُ خمعَ السّرورُ وَعَمْ السّرورُ وَعَا السّرورُ وَعَمْ السّرورُ وَعَمْ السّرورُ وَعَمْ السّرورُ وَعَمْ السّرورُ وَالسّرورُ وَالسّرورُ وَعَمْ السّرورُ وَالسّرورُ وَ

القَّ عروسُ النَّحْرِ الصَّعْبِرِهُ لَرُوْيَةِ الأميرِةُ تَحْسَنَةً وَمُ نَسْتُ الأَحْبِرَةُ الْ
النَّبِوتُ فِي سَحْرٍ وَبِهِ عَظِيمِينَ ، فَأَعْجَدُ بِهِ، عَرِو مُ النَّحْرِ الصَّعْبِرَةُ عُجَالًا
النبوتُ في سَحْرٍ وَبِهِ عَظِيمِينَ ، فَأَعْجَدُ بِهِ، عَرِو مُ النَّحْرِ الصَّعْبِرَةُ عُجَالًا
النبوتُ في سَحْرٍ وَبِهِ عَظِيمِينَ ، فَأَعْجَدُ لَلْمُ تَعْبِي اللَّهِ فَلْنُ

ا في عروس النحر الصغيرة . الله من العدة التي سرعت بالقادي من المسلك الم أكل أتحيل بد من السكل ال تكول الأميرة هي هم العدة التي سرعت بالقادي من الموات ، والتي سم نه والتي التي التي والتي والتي

مُحسَّ عروسُ البَّحْرِ الصَّعِيرَةُ على بِدَ الأَمْبِرِ وَقَلْلُهِ فِي حَرْبِ مُدَيِدٍ المُحَتَّ فِي نَمْكَ اللَّحْظَةُ كُلُّ آمَانِهِ فِي الرَّرُوحِ مَامِيرِهِ الوسيمِ ، و ذركتُ أَنَّ بِمَامُ حَمَّتُهِ قَدَ اقْتَرَبَتْ

نُعج في الأَبُوق النِّهاحُ برفاف الأَميرة الحمية بن الأمير السَّاب

ووقف عروس البخر الصغيرة ، في خفل الرفاف ، إن حوار الغروس الفائية وكيته لَمْ يَرْ ، وفه تسلمع تنبق ، كانت و جمه ، شردة العكر ، وكان شبخ الفسه المؤسس بحثر عفيه تماه كانت تغرف المقوت ، ونفيه أله من شعت من الحياة من خديد ، يأث ووخ من أروح السفر لم تسكن حسبه العماد كانت تفرقت الشير لم تسكن حسبه العماد كانت تفرقت وأصفت كل الجوايب عد الأمير منع عروسه بي السقسة في نفسر الليمة وأصفت كل الجوايب والأركان ، وصغ جميع حصورين بالعسه ، عني حين كانت غروس البخر الصغيرة في خرب شديد توارث لي ركم فصلي من السفية ، وحدث الكي وهي تُحدَّث الله وهي تُحدَّث الله والمنت المعرف ، والمدن المكام ، والمتلأ جسمي بالأوج ع والآلام — كل هد قاسيته الفرة على الكرم المؤسسة ، والمدن المائية ألم من المناس المدرق عندة أحرى ، ومنوف أموت الدي وجنه الكرن الإسمى المائوج ، مؤلّ لا بعث منه الم

وسوف الموت الديم بالمعرف الديم بالمرك المترك على المعرف المرك المورد على المعرف المرك الكور و المرك الكور و المرك الكور و السلماء الرحر مرد و قد الديد كالمورد الكور و المرك المورد و المرك المورد المعرف و المرك المرك المورد المعرف المرك المرك المورد المعرف المرك ا

قال له الأحواث . لا مقد رخوا السّاجرة أن تُساعد في محمد على هذه ، فقال إنه لا سبيل إلى بحاتب إلّا مقيل الأمير عند قبل شروق التسّمس فقال إنه لا سبيل إلى بحاتب إلّا مقيل الأمير عند قبل شروق التسّمس فإن فعلت دمل ، أنست بن العوب وعشريد سؤف نحتفي ساقالي ، ويعود البيب دَيْل السّمك مَرْة أخرى ، وتعودين بن الحياة منع في أعماق النّحر المين أسرعي غلي هذا الأمير ، فعمل في التظرك في قال هذا المحر ! المناسعي غلي هذا الأمير ، فعمل في التظرك في قاع النّحر ! المناسعي غلي هذا الأمير ، فعمل في التظرك في قاع النّحر ! المناسعي غلي هذا الأمير ، فعمل في التنظرك في قاع النّحر ! المناسعي غلي هذا الأمير ، فعمل في التنظرك في قاع النّحر ! المناسعي غلي النّع النّائد المناسعي النّه المناسعي النّائد المناسعي النّائد المناس الأمير ، فعن في النّائد الله النّائد المناسعي النّائد النّائد المناسعي النّائد المناسعي النّائد النّائد المناسعي النّائد النّائد

خُتَفَتِ ٱلْأَحُوتُ ٱلحَمْسُ فِي أَعْمَاقِ أَمْءَ ۖ وَتُوجُّهَتُ عَرُوسُ ٱللَّهُ

الصَّعرة إلى خُجرة نوم الأمير ، و حَدَث تَنَاشُ وخهه طويلا ، ثُم قالَتُ مَسْمِه : لا كُلّا ، لا مُتَصِعُ قَلَ الرَّحُو الَّذِي حُدُه ، إلتي عَسَلَ اللهُ التَّنَع عَلَى الْ الْعَلَمُ اللهُ الل

سَأَتُ عروسُ اللَّهِ الصُّعيرةُ الكَوْكِيهِ المُصيئة الَّتي أَحاطَتْ بِها مِنْ سُكَّابِ السَّماءِ : ٥ مَنْ أَنْتُمْ ؟ إلى أَيْنَ تَأْحُدونَى ؟ ١

الحالمة الكوكمة الم تعلى الساء السماء المحموقات الذي تعيش في قاع الأص ، وكل لا يُدرك الفال الدي يُدرك المحموقات الذي تعيش في قاع الدر . محل محمد على مر الأرماء على طريق عمل الخير بالاحري . محل مد الله الدين يتربول الأمطار على الأرص ، ويُحرجول الأرهال ، بإذبه من التربي يتربول الأمطار على الأرص ، ويُحرب التوا بي غيول المؤصى من ، من التربي الفرص المواني والأربيل . محل المؤركة الما من المرابي والأربيل . محل المؤركة الما المواني والأربيل . محل المؤركة الما المواني والأربيل . محل المؤركة الما المحمول على أواح إلا بقال المحبر ، ومن محطى بالحدود إلا مقد أن المحمل المحمول على أواح إلا بقد أن المحبر ، ومن محطى بالحدود إلا مقد أن المحمل المحمول على أواح إلا بقد أن المحبر ، ومن محطى بالحدود إلا مقد أن المحمل المحمول على أواح إلا بقد أن المحبر ، ومن محطى بالحدود إلا مقد أن المحمل المحمول على أواح إلا بقد أن المحمول على المحمول على أواح إلا بقد أن المحمول على المحمول المحمول

### مَلابِسُ ٱلإَمْبَرِاطُورِ



عال الرُّجلال ، معلى ، معولال حيران في صلع نوع بديع مدر من الفصائل ، لا تظير له نيل سائر الأقمشة و تقد بده قماشه هذا حدًا من البهاء الروحة ، يصفف معه رُوْيَتُهُ على معظم الناس ، فلا يستطبع أن يراد سوى عصب الرُّحال ،

حدث فولها هد الهتمام الإشراطور فقال العلمه : هذا فماش طريقًا مديد ، وهو جديرًا بأن فصلت ي منه ملاس كثيرة . ونسوف المنطق ، على مربع الرداء هذه الملاس ، أن أكتشف الفظماء في مممكني مل بين سائر منى فالسخص الدي يتمكّل مل رؤية هذه العلاس ، ول الرديد ، الانجة عام في حدمة الله والنشر وها أنت دي عروس الناج البسكسة ، فد أصدحت وحدة من القد هرات من فطر أبيت في فاع النخر ، بغد أن أخست الله من الأم والخراء من الأنجو والخراء من الأنجو والخراء من أن خست الله من العلم والخراء من جره هذا اللحك ، لهن بمكنت الآن النهبي بفست مثلد بعمل الحراء وحد السفادة الأحرى ، وبديت سؤف تخصيل عن أوج حايدة المحد منذ عروس الخراء ويقيد بلحو السفلس ، ثم تطبعت بن أسفل حيث السفادة التي تسبر في النخر

كال الجميعُ على ظهر السَّفيلة قد سُتُنقطو من النَّوْم . ورَثُّ عروس

النَّجُرُ لَأَمْرُ السَّابُ وَعَرُوسُهُ الصَّغَيْرَةُ الْعَالِيَّةُ بَيَّحَتَالُ عَنْهُ فِي قَلْقِ وَحَظَّر للأمير ورؤحته أنَّها رُنَّم بكوب لله سقصتُ في لَماء ، فأحد بجولان بيصريُّهما عَى صَفَحَهُ ٱلبَّحْرِ . وَمِنْ رَسَمَ عَنْ وَحْبِيْهِمَ ٱلْخُرُانِ ٱلعَمِيقَ ﴿ وَمُمْ تَلُّتُ عروس اللحر أن هبطت من العلياء عني السُّفيةِ ، وتلُّت الأمير ورَوْجِهُ . نُمُّ ارْتُفَعَفُ دُمَّةً إِنَّ السُّمَّةِ وَمَمْ تَسْلُعُعُ حُدٌّ حَيْتُمٍ اللَّهِ وَهِمْ اقْلَمْ كَالْتُ مُكْسِبةُ حسم النورائي الحديد الفد أصف ملاك طهرُ صعرُ ا فصتْ عروس البحر الصَّعيرة سواتٍ كثيرة في عمل الحير على الأرص. وفي مشرِّ الحُتُّ وِالسَّلامُ مِنْ اللَّهِ مِنْ وحين تدكُّرتْ ، وَهِي تسبُّحُ في الفَّصَّاء ٱلرُّحْبِ دَبِ يَوْمٍ ، أَنَّهِ فَرْبِتُ أَنْ نَحْصُلُ عَلَى أُوحٍ حَالَمَةٍ وَأَنْ نَجْبِ حَيَاةً سعيدة بن الأمد ، في حَبِّ حافيةٍ بالنَّهُجة والنَّعيم ـــ في مَكانٍ ما منَّ السُّماء ـــ ما إِنْ تُدَكُّر تُنْ دَمِثْ خَتْنَى أَصَاءَ وَجُهِهِا مِشْرَاقَةٍ رَائِعَةٍ سَاحَرَةٍ. وٱلتَّقص كِيالَهِ بِعَرْحَةٍ عصيمةٍ عامرةٍ ، و سَتَأْمَتُ فِي فَرْحِ وحماس . مسيرتَه يَحُو الله

وَيُمْتَدِحُ لِي حَمَالُهِ وَ رَوْعَتَهِ ، هُوَ رَحَلُ عَظَيْمٌ وَعَنْقُرَيُّ بِالاَرْلِيْبِ أَمَّا مِلْ لاَ يَسْتَصَمُّ رَوْيَة هَدْهِ المُلاسِ ، فلا نُدَّالُ يَكُوبُ عَيُّ جَهِلًا

ومترعان ما ذفع الإمراطورُ مُلغًا كبيرًا مِن اللَّمانِ لِهَدَيْنِي الرَّحُشِيرِ الكسولينِ، قائلًا لهما ١٥ اصلَّعا بي في الحالِ قدّرَ ما سلّتضيعابِ مَنْ هذا القُمامُ العُجيبِ ١٥

إنصرَف آلرُ خُلانِ لِيَند آلعمل في إنحارِ ما طلب الإنسراطور وتعدّ فترة من آلوقت ، صال الإنسر طور بِمَريد من آلـمالِ ، دول أن يَقْطع في شوط في طساعة القُماش آلمرُ عوم ، مل دول أن يعملا أي شيء على الإطلاق

سَنَدْعَى ٱلاَمْرَاصُورُ أَعْظَمُ رِجَالِ مَمْدَكُتُهِ ، وقالَ لَهُ : 1 إِدْهَبْ إِي هَدَيْنِ ٱلرَّحُلِيْنِ ٱللهِرَيْنِ وَقَامُنْ فِي ٱلفُماشِ ٱلجَدِيدِ الَّذِي يَصْنَعَانِهِ فِي ، قَالَ أَرْيُدُ أَنَّ ال أَعْرِفَ مَنْنَهُ جَمَالِ هَلِدِ ٱلفُماشِ ، وَمَتَى سَيْنَتِهانِ مِنْ إِعْدَادِهِ . ١

دَهَ الرُّحُو العظيمُ إِلَى بَيْتِ الرُّجُلِي الكَسولِي لَـ كِرَبِي كَالَ الرَّحُلابِ يَتَطاهرانِ بِالعَمَرِ فِي صَنَّعِ القُماشِ المَطُنوبِ ، عَيْرَ أَنَّ مَبْعُوثَ المَبِثِ لَـ يَرَ شَيْدُ مَنَّ هَذَ القُماشِ صَاتِمَ الرَّحُلُ نَفْسَهُ : تُرى مادا يَقعُن هٰدادِ الرَّجُلالِ ؟

عَيْرَ أَنَّ الرَّحُلِينِ لَمْ يَلْبَتِ أَنَّ قَالاً لَهُ فِي الْمُتَمَامِ . 6 تَفَصَّلُ بَالاَفْتَرَافَ مَّ لُو سمحت أَنَّ لِيعْجِنْتُ قَمَاشًا هذا ؟ أَنْظُرْ ، يا مجماله أَ و

نَصَرَ ٱلرَّحُنَّ مِدَاقَةٍ ، وَلَكِنْ مَمْ يَرَ مَنْ يَدُ ، إِدْ مَمْ يَكُنْ هَمَاكُ قَمَاشُ ! فحسُّ الرَّحُن تَفْسُهُ قَائلًا فَهُمْ أَنَّ عَمَا اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الْمَشْرِي ؟ لَقَدْ كُنْتَ مُتَأَكِّدُ أَنِّي مِنْ عُظِماء ٱلرَّحِي وَ عَنقَرَتِهِمْ ، وَمَع دَلَثَ فَأَدُ لا مُسْتَطِعُهُ أَنَّ أَي هذا أَنِّي مِنْ عُظِماء ٱلرَّحِي وَعَنقَرَتِهِمْ ، وَمَع دَلَثَ فَأَدُ لا مُسْتَطِعُهُ أَنَّ أَي هذا أَنْ عَلَى مَنْ عُظماء آلرَّحِي وَعَنقَرَتِهِمْ ، وَمَع دَلَثَ فَأَدُ لا مُسْتَطِعُهُ أَنَّ إِن هذا اللّهُ وَلَى هذا اللّهُ عَلَيْهُ أَنِّي مِن الأَعْلِيمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عُطَلَقَةً ، كَبلا يَشْمَا مُن العَرْبُ الرَّحُنِينَ وَمُواهِمِي ، وَيَظُنُّ أَنِّي مِن الأَعْلِيمَ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلِيمِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى إِعْلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمُواهِمِي ، وَيَظُنُّ أَنِّي مِنْ الْأَعْلِيمَ عَلَيْهِ عَلَى إِعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى إِعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى إِعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُو

أحد الرُّحُو العَصِيم، وَهُو شارِدُ العَكْدِ وَ حُو إِنَّهُ نَصْمَاشُ رَائِعٌ فِي الوَاقعِ رَائِعٌ لِنْعَامِةِ ! سَوِّف أَصِف خَمَامَةً وَرُوْعَتَهُ مَجَلاَنَةِ الإِمْبَرَاطُورِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَالُهُ وَرُوْعَتُهُ مَجَلاَنَةِ الإِمْبَرَاطُورِ اللهِ اللهُ عَمَالُهُ وَمُو اللهِ يَكُنُ فِي سَكُرَةُ الرُّحُلارِ ، وَأَحَدَ بَصِف لَهُ حَمَالُ القَمَاشِ وَسَحْرَةً وَلَهُ يَكُنُ فِي سَكُرَةُ الرُّحُلارِ ، وَأَحَدَ بَصِف لَهُ حَمَالُ القَمَاشِ وَسَحْرَةً وَلَهُ يَكُنُ فِي اللهُ عَمَالُ القَمَاشِ وَسَحْرَةً وَلَهُ يَكُنُ فِي اللهِ اللهُ عَمَالُ القَمَاشِ وَسَحْرَةً وَلَهُ يَكُنُ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُهُ وَسَحْرَةً وَلَهُ يَكُنُ فِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمَالُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ عَمَالُ القَمَاشِ وَاسَحْرَةً وَلَهُ اللهُ عَمَالُ اللهُ الله

وحاول الرَّحُو الْ يَحْتَفِظ فِي دَهْمِهِ بَكُنَّ مَا قِسْ لَهُ عَنِ الْعَمَاشِ لِيْعِيدَ رِو يَتَهُ عَى الْإَمْرَاطُورِ وَعَدَيْدِ طلب مِنْهُ الرَّحُلال المُحْدَلابِ مَرِيدً، مِن السَّمَالِ وَلَمُ يَسْتُ الْإَمْرَاطُورُ اللَّ أَرْضَ رَحُلاً آخَرَ مِنْ عُظماء المَمْدَكَة بِينَ الرَّحُلَيْنِ وَلَمْ يَسْتُ الْإَمْرَاطُورُ اللَّ أَرْضَ رَحُلاً آخَرَ مِنْ عُظماء المَمْدَكَة بِينَ الرَّحُلَيْنِ السَّرِقِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِقُولُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعَالِمُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الل

سَأَنَّهُ أَخَدُ ٱلرَّحُلَيْنِ ٥ أَلا نَرى هد. الفصائل الناهر الجميل؟ هذَّ عُحب به الرَّجُلُ الْعَبْقرِيُّ العَظيمُ الَّذِي رِزَد مِنْ قَلْتُ كُلِّ الْإَعْجابِ. ٥ ، صلى لَرِّكُ إِن هناكَ ، حَتَى تُنفّت الإشراطورُ فرأى الرَّحَلَيْن يَعْمَلان في همه ونشاطِ

مر الرحلان الإمبرطور سؤاله ، أس الله ما حملا حدا مؤلاد الرجوك أن تتعصل بالنصر مدفه إليه ، وسؤف ترى مفسد رؤعته احماله الاثم مد أبديهما بلإمرطور ، كأنهما بعرصان عليه اللهماش عبر كانتهم كالت حالية مهام

عَسْمَ نَعْدُرَتُ عِنَى الْإِنْسُرَ طُورِ أَوْبَةُ القُمَّ شِي الْمُرْعُومِ ، إِنْرَعْحَ مُدَلِثَ حد ، وقال لنفسه لِ خُرْبِ تنديدِ كُنْف بِخْدَتُ يَ هَذَا لَأَمْرِ ؟ أَمَا لاَ سُتَلِيعُ أَنْ أَرَى هَذَ القَمَاشُ الْحَيَّدُ ! هَذَا يُدُنُّ عَنَى أَنِّي سَنْتُ مِن الرِّحَالِ العُظماء ، وهُو مديرُ سَوَّمُ بأنِّي قَدْ أَفْقِدَ عَرْشِي عَمَّ قُرِيبِ

عَمْرَ الْإِنْدُورِ ثَالِيهُ مِنَ أَبْدِي الرَّحُلِي المَمَنَّةُ وَخُوهُ وَرَعْمَ اللَّهُ مَمْ يَرَ سُلَّ فِي سُكُ الأَبْدِي ، فإنَّهُ صَاحَ مُنصَّفِرًا بِالنَّهُجَةُ وَالسَّرُورِ ۗ ﴿ وَ ، إِنَّهُ مَمَامُ سَبِعُ وَحَمَّاتُ مُعَامِةً ﴿ إِنَّهُ مِرَوْقَتِي كَثِيرٌ ﴿ وَمَالًا مُعَامِدًا إِنَّهُ مِرَوْقَتِي كَثِيرٌ ﴿

تطبع جمع العظماء الحاصرين إلى الإمراطور ومع ال احدا مِنهم مم غر العماش المرعوم كدال ، وينهم صاحو جميع في صوب وجد حمل المرافع الحرال المر الرحلي ، يا مُولان ، الا يسرع في صلع هذا الله العماش العرب في منوف يشهر خميع الدس بعصفت و مهارات ، جي تسير في شورع العديد مُرتب هذه العلابس الساحرة ال

سُرَ لِإَمْبِرَاطُورِ كُنَبُرُ سَمَعَ عَدَّ الْكَلَامِ . وَسَرَّعَانَ مَا قَدَّهُ سَرَّحُلُيلَ المُخَالِينِ مَرِيدًا مِن أَسَمِي فَائلًا عُهُمَا ۖ 8 أُسْرِعًا فِي صَلَّعِ هَدَّ ٱلقُمَاشِ ٱلنَّادِرِ



فَ الرَّحُ لَيْهِ لِمِنْ فِي الوَقعِ عَظِيمًا ، وَلاَ عَفْرِدُ عَيْرِ اللَّهِ مَا سُرُّ خَفَظُ به مَفْسِي ، وَمَحَمُ الْاَ الطَّبِعُ عَلَيْهِ سَائرُ ٱلدَّسِ

وهكد عاد الرحل بن الإسرطور ، وقال اله بالقدش الع الروعه والحمال با مؤلاي اله و منزعان ما خد الناس حمله بمحدثون عل دلك القماش الله راهويد ، و نقولون أنه من الروعة والنهاء بحيث لا يستصلح الم سوى عصده الناس أنه السكماء من الرام فقد يتحدرون على عدم مكمه من رؤيته ، لا فيقارهم بن العصمة والعنقرية

عرم الإسراطور على مُشاهدة القُماسَ سُمَسهِ ، وصَفحت عدد كبر من عُظْماءِ المُمْكَةِ إِلَى خَلِثُ يَقْطُلُ الرَّحْلان الكسولان المُحَالان وم بُنْ



الجمير، ولسوف أحمَّكُما مِنْ عُظَماء المَمْكَةِ، عمَّا قريب. ٥ لم ينم الرحلان في تلك النية، بَنْ الضاء المَصابيخ، و بقب حالسين في عرفتهما طوال اللّين، مُنطهم في العَمل حادٌ في صنع المَلاسِ المَطبوبة مبيث وما إن صع الصّاح، حتى صح قائلين، عَدْ أَمْمُ صنع الملابس الحديدة بالإمبراطور.

أَتَى الإَمْرَاطُورُ إِلَى الرُّجَلِيْرِ ، على رأس ركب يصْمُ كُنَّ عظَماء الدَّوْمَةِ ، مدَّ الرُّحُلابِ الْيُدِيَّهُما إِلَى الإِمْرَاطُورِ ، وَظُنَّ الْجَمْيُعُ أَنَّهُما يَعْرِصابُ عَلَيْهِ المَّدِيدة فَى

قال الرَّحالان المُختالان ، و هاك مَلابسَث الحديدة ، يا مؤلاما ، وعِندَم لَرْتَدِي هِنِهِ المَلابِسَ ، سَوْف تُحسَّ كَأَلَكُ لا تُلْمَنُ شَيْنًا على الإطلاق و كِنَّ هِنِهِ العَامِلَيُّةَ الْفَرِيدةَ هِيَ الَّتِي تُمَيِّرُ فُماشَنا عَلْ سَائر لاَقْمَشَهُ ، والْتِي تَدْفِعُ النَّاسِ إِن شِرائِهِ بِتُمِن مَرْتَهِعِ حِدًا ؟

وَرَعْمُ اللَّهُ الْحَدَّ مِنَ اللَّمْرِافِقِينَ الإِلْمُراطُّورِ لَمْ يَرَ تَنْبُتُ مِنْ اللَّٰكَ الْعَلَامِس الْمُرْعُومَةِ فَإِنَّهُمْ سَارَعُو يَقُونُونَ : ( خَنْ ، خَنْ ، يَا مُؤْلانَ ، (

عِلْدَيْدِ تَقَدَّمُ الرِّحُلانِ مِنَ الإِلْمَرَاطُورِ قَائلَيْنَ 8 بِمُصَّلُّ بِخُمْعِ ملاسِكَ . إِذِ سَمُحُتَ ، حَتَى لَلْبِسَتَ المَلابِسُ الجديدة ، و لَتَأَكَّدُ مِنْ مُلايَمةِ مقاساتها لقوامتُ يَا مُؤلار 1 مَ

وَهَكَدَا أَضِطُرُ ٱلْإِمْبَرِاطُورُ بِخَنْعِ الْمَلاسِ نَتَى كَانَ بَرْنَدَجِ وَخَدَ الرَّحلانِ ٱلمُحْدَلادِ يُحُرُّكادِ أَدْرُعَهُما فِي الْفَصَدِ، ويسيران من أمامِ الإنتراضورِ وَمَنْ خَنْفِهِ ، وَيَاتِبانِ مِن الْحَرِكَاتِ خَدِعَةً مَا يُوحِي بِأَنْهُمَا يا مؤلال إنَّها مُدَاسِةً لِنَّ لِمَالَدُ ا إِنَّهَا ، ولا تَنَفَّ ، مَلابِسُ فَاجِرَةٌ جَسِرَةً بأَنْ يَرْشَيها ٱلأَباطِرةُ ! ٥

وَوَاصَلَ ٱلرِّحِالُ فَوْ يُهُمْ : ﴿ نَحْلُ فِي الْبَطْرِ جَلاَلْتِكُمْ مَعْ رِجَالِ آخَاشِيةٍ ﴾ حَتَّى نَسيرَ جَمِيعًا فِي مَوْكِيتُ آلْعَظيمِ . ﴾

أَحَابُ ٱلْإِنْبُرَاطُورُ ﴿ وَأَنَّ مُسْتَعَدَّ تَمَامُ ﴿ وَنَّهُ لِعَرْبُ فِي الْمُرْآَةِ ﴾ وأَصَاف قَائلًا ﴿ وَهُمْ الْمُرْبِلُ الْحَدِيدة حَمْمَةً وَرَائعةً لِلْعَايِمُ ﴾ تُمامًا في الصّور وفي الإنساع ، و

سارُ الرَّكُ ، يَنْقَدَّمُهُ الإنسَراطُورُ ، في شورَ المَديهِ ، وصحَ الواقفونُ عنى حانبي نَصْرِين ، والمشاهدون مِن يوافِد مسارِين و سُصَحه فائنس ، ٥ يا عندمة العلاس الجديدةِ أَنِّي يُرْتُدِينا الإنْبَراطُورُ ! ٤

ب أبرد حال أن معرف - حلى القسيه - بأنه لا يَرى شيئ مِنْ هده السلابس المرعومة ، حسبة أن يُقال إنه ليس علقريًا عظيم كان كُل فرد من حمدهم المداهم المشاهدس أبريد أن يندو بالآخرين كأنه عظيم و مَوْهوب عير " على المعلم عنو المعلم عنو المعلم عنوا المعلم

وَرُدُّدُ الأَبُّ مِهِ قَالَهُ صِفْلُهُ الصَّعِيرُ لِلرَّجُلِ الواقِفِ إِلَى جَانِبِهِ . وَ سَرَّعَالُ مِهِ تَتَقَلَتُ هَدِدِ الحَقيقة مَنْ هُمِ رَنِ آخَرَ ، وَنَعَشَّتُ نَيْنَ الجُمُوعَ المُغْرَاصَّةُ .

أُحيرًا صَاحِ خَمِيعُ آلَدُسِ صَيْحَهُ وَ جِدةً ﴿ وَكِنَّ لِإِمْسِرَاطُورُ لَا يُؤْمَدِي شَيْئًا عَلَى ٱلْإِصْلَاقِ 1 ا



بُنِسَانِهِ المَلاِسِ الخديدة . وَجارَبِ الْجِينَةُ عَى جَمِيعِ الْعَظماءِ آخاصِرِيلَ . وَجَارَبُ الْجِينَةُ عَى جَمِيعِ الْعَظماءِ آخاصِرِيلَ . وَظُنُّوا أَنَّ الرَّجَلِينِ قَدْ الْبُسَا الإَمْرَاطُورُ مُلاَسِمَهُ الجَديدة بَاسَعْنِ صَدَحَ كُلُّ وَحِدِ مِنَ الوَاقْمِينُ \* وَ نَكَمْ نَشُو أَنْيَفًا فِي مُلاسِتُ الحديدة .

اعْتَاطَ الإمبراصُورُ كَثَيْرُ ، إِذْ كَانَ النَّاسُ عَنَى خَوَّ فِي دِينَ عَيْرَ أَنَّهُ كَانَ مُضْطُرُ إِلَى مُواصِدِ السَّيْرِ ، عَثْرَ الشَّوارِعِ المُكْتَظَةِ بِالنَّاسِ ، وَهُو فِي مَلابِسهِ الشَّحْرَةِ وَسَارَ حَنْفَهُ الْمُطَمَّاءُ ، وَرِجالُ آخَاشِيةِ ، وَالخَدُمُ ، وَهُمْ يُدَفَّقُونَ الشَّطَرُ مُحاوِلِينَ أَنْ يَرُوا مَلابِسَةُ الوَهْمِيَّةُ الجَديدة .



### غفلة الإصبع

بُعْكَى أَنَّهُ كَانَتْ هَاكَ الْمَرَاهُ تُوَدُّ أَنْ يَكُونَ لَهِ طِفْلُ صَعَيْرٌ ، وَعَخَرَتُ عَنَ تَلْحَقَيِقِ رَعْبَتِهِ ، فاصَّطْرَتْ أَجْرَ الأَنْمِ للجوء بن سحرةٍ عَحوي قانب المراه لِساحرة : ٥ كُمْ أُودُ الله يكون ي طفل صعير فن في إلكانِثِ أن تُيسري في سَبِيلًا إِن ذَلِكَ ؟ ٤

أجانِب السَّاجِرةُ ، وهذا أَمْرٌ سَهُلُّ لِلْعَامِةِ ، إِلَيْثِ سَعْصِ الْأَعْشَابِ السَّحْرَايِّةِ ، إِزْرَعِيها فِي إِنَّ فَخَرِيُّ صَغَيْرٍ ، ثُمَّ الْتَظِرِي ، أَ

أحدتِ الْمَرْأَةُ الْأَعْشَابِ إِلَى مُشْرِعِ ، وَرَرَعَتُهَا فِي مِنْءِ مِن الْعَجُّرِ ، وَسَرْعَانِ مَا الْبَلَقَتُ مِنَ الإِنَّاءَ رَهْرَةً جمينةً بابِعَةً

صحت العاراة في ذهشة بالعة الديمة مِن رَهْرة حمية رائعة المراقة الرهرة حمية رائعة الما أمّا المحتف عَلَيْهِ وقَالتها وَما إِنْ قَلْلَتِ العراقة الرهرة حتى نَعَتَحَت ، وَظَهَرَتْ مَنْ أَوْ اللّهِ فَعَاةً صعيرة جالِسة كانتُ فعاة رائعة الخسر ، عبر أنه كانت صعيرة الحسيم يتعية ، كانتُ أصغر مِنْ أبهام النبيد ؛ ويهما صعيرة الحضم بنعية ، كانتُ أصغر مِنْ أبهام النبيد ؛ ويهما فقد سنبيت عُقَينة الحسيم يتعية ، كانتُ أصغر مِنْ أبهام النبيد ؛ ويهما فقد سنبيت عُقينة المحسيم يتعية ، كانتُ أصغر مِنْ أبهام النبيد ؛ ويهما فقد سنبيت عُقينة المحسيم يتعية .

سارَتْ عُقْمَةُ ٱلإصلَّعِ مُوقَ مُنْصَدَةِ ٱلْمَرْأَةِ وَكَالَ هَاكَ إِمَاءً خَرِيلُرْهُرِ مَمْوَهُ الْمَرَةِ وَدَاتَ يَوْعِ سَقَطَتْ وَرَقَةً مِنْ أُورَاقِ مَمْوَهُ الْحَدِهُ وَاللّهُ مِنْهُ وَرُدَةً ماصرةً وَدَاتَ يَوْعِ سَقَطَتْ وَرَقَةً مِنْ أُورَاقِ مَمْوَةً الْحَدِيثَ الْحَرَقَةِ ، وَسَارَتْ الْوَرْدَةِ فِي مَاءِ الْإِمَاءِ ، و سَرْعَالُ مَا قَفَرَتْ عَقْمَةً الإصلَّعِ فَلْوَقَ الْوَرَقَةِ ، وَسَارَتْ بِي فَوْقَ الْحَدِيلَةُ نَعْنَي عَيِماتِ الْحَدِيدَةُ أَنْفُي عَيِماتِ الْحَدِيدَةُ أَنْفُنِي عَيماتِ الْحَدِيدَةُ أَنْفُنِي عَيماتِ الْحَدِيدَةُ أَنْفُنِي عَيماتِ الْحَدِيدَةُ أَنْفُنِي عَيماتِ اللّهِ وَقُوقَ الْحَدِيدَةُ أَنْفُنِي عَيماتِ اللّهُ وَقُوقَ الْحَدِيدَةُ أَنْفُنِي عَيماتِ اللّهُ وَقُوقَ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

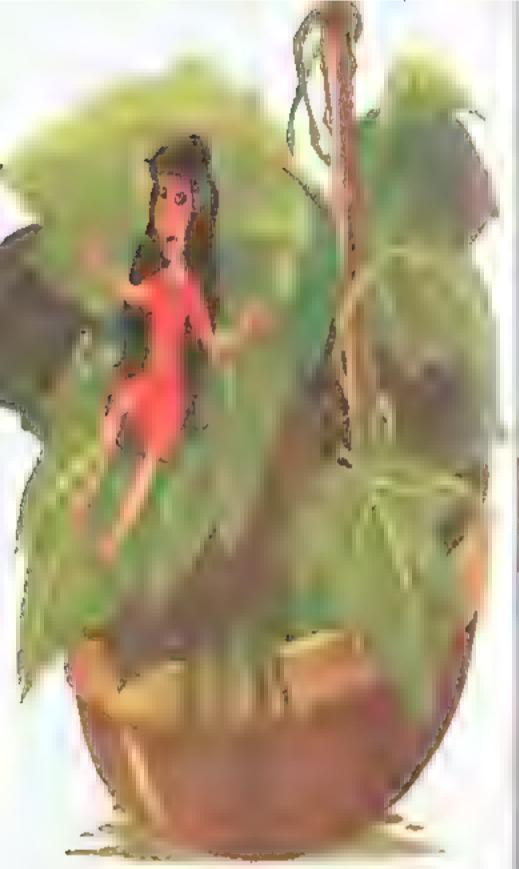

رَ دَاتَ لِنَّهِ ، دَحَمَت الحُجْرِهُ صَفْدَعٌ عَجُورٌ عَلَّ طَرِيقِ النَّافِدةِ المَفْتُوحِةِ ، وَكَانَتُ عُقْدَةً الإصلاعِ بَائِمَةً . كَانَتِ الصَّفْدَعُ كَبِيرَةَ الحَجْمِ وَفَهِيحَة الشَّكْلِلَّ عُقْمَةً الإصلاعِ بَائِمَةً فَوْقَ وَرَ قَةٍ مِنْ سُعَايِفٍ . وفَقَرِتُ إِلَى المِنْصَدَة حَبْثُ كَانَتْ عُقْمَه الإصلاعِ بَائِمَةً فَوْقَ وَرَ قَةٍ مِنْ سُعَايِفٍ . وفقرتُ إِلَى المِنْصَدَة حَبْثُ كَانَتْ عُقْمَه الإصلاعِ بَائِمَةً فَوْقَ وَرَ قَةٍ مِنْ أَوْرَاقِ الوَرْدَة .

قَالَتِ الصَّفَاءُ عُ لِتَمْسَهُ ﴿ إِنَّ شَيْ جَدِيرٌ بِأَلَّ لِتَرَوَّحِ بِهِدِهِ السَّنِ تُعْمِلُهُ . )

فَاخْتَطَفْتِ الصَّلَفَدَعُ وَرَقَةَ الوَّرْدِ الَّتِي كَانْتُ ثَنَامٌ عَلَيْهِ عُقَنَةُ الإصلاعِ . وَقَفَرَتْ بِهِ مِنْ النَّافِدةِ إِلَى التَّحْدِيقةِ .

كَانَ هَمَاكَ نَهُرٌ صِعِيرٌ يَجْرِي فِي الْحَدِيقَةِ ، وَكَانَتِ الصَّفَدَ غُوَ اللَّهَا يَعِيشَاكِ يُشَ الْحَشَائِشِ الطُّوِيعَةِ المُمْنَدُةِ عَلَى جَانِبِ النَّهْرِ .

كَانَ الطَّنُّفَدُ عُ تَبِيحَ الشَّكْرِ مِثْنَ أُمَّهِ . وَمَا إِنْ رَأَى عُفَلَةُ الْإِصْبَعِ الْجَمِيةَ خَتَّى أَخَدَ بِنِقُ نَقِيقٌ مُرْعِجًا .

قَالَتِ الصَّفَّدَ عُلَيْهِ : 8 لا تُرْفَعُ صَوْلَكَ ، وَ إِلَّا اسْتَيْفَظَتِ الْفَتَاةُ الصَّغَيرةُ وَلَا اسْتَيْفَظَتِ الْفَتَاةُ الصَّغَيرةُ وَفَرَّتُ مَدْعُورةً ، لِمُطْمَئِنَ اللهُ وَفَقَ هَدِهِ الوَرَقَةِ ، لِمُطْمَئِنَ اللهُ وَفَرَّ مَدْعُورةً ، لِمُطْمَئِنَ اللهُ وَفَقَ هَدِهِ الوَرَقَةِ ، لِمُطْمَئِنَ اللهُ اللهُ مَنْ مَدْعُورةً مَنْ الهُرَبِ . ١

وعِدْمُ اسْتَغْظَتْ عُقْمُ الإصبَعِ فِي الصَّاجِ الَّذِي ، وَحَدَثْ نَفْسَهُ وَسَطَّ نَهْرِ كَبَيْرٍ ، تَبْعَدُ فِيهِ كَثِيرٌ عَلْ شَاطِئْهِ وَصَرَحْتِ الطَّعْمَهُ بِفَرَعِ شَدِيدٍ ؛ وَسُرَعَتْ إِلَيْهِ الصَّفَدَ عُ لَامٌ بصَحْبَةِ أَيْهَا القَبِيحِ الشَّكُولِ

قَانَتِ الصَّفَّدَ عُ مُعَنَّمَةِ لِإصَّلَعَ : 1 سَنَتَزَوَّ حَبَنَ بِاللَّبِي ، وَسَتَعَبِشَابِ مُعَا فِي سَعَادَةٍ عَنَى صِفّةِ هُمَّا ٱلنَّهُرِ . ٤ أَنَّ الصَّفَدَ عُ الأَبْلُ فَعَمْ يَنْظِقُ سِتَنِيءٍ ، فَهُو لا يُحْسِرُ إِلَّا النَّقِيقِ ٱلْمُرَّعَجُ .

بَكَتْ عُفَّةُ الإصبَّعِ المِسْكِيةُ طويلاً ، لأَنها لا نُرْعَبُ فِي العَيْشِ فِي بَيْتِ الصُّفَدَعِ القَبِحَةِ الشَّكْلِ . وسَمِعَتْ صَوْت نحيبه الأَسْمَاكُ الصَّعِيرةُ الَّتِي نَعِشُ تُحْتَ السَّمَ ؛ فَصَعَدَتْ إِن سَطِّحِ النَّهْرِ ، وَ حَدَثْ تَتَطَلَّعُ إِن الْفَتَةِ ، فَرَقَتْ قُلُولُها هِ ، وَمَنَّتْ أَنُو هَهِ إِلَى ورَقَةَ الوَرْدَةِ وَ السَّكُتْ بِهِ ، ثُمَّ

حَدَّنَهُ إِلَى أَمْعُلُ لَعَاصِتِ ٱلوَرِقَةُ سرِيعًا تُخْتَ السَّمَاءُ ، إِلَى خَيْثُ لا تَسْتَطِيعُ الصِّلُةُ عُ الوَّصُولَ

رأى خُفُسُ كبرُ عُفْمه لإصلاع ، وَهَيْ تَهْبِطُ عَنَى آلُورِفَةِ نَحْتُ الْمَاء ، وَهَيْ تَهْبِطُ عَى آلُورِفَةِ نَحْتُ الْمَاء ، وَأَسْتَكُهِ نُمُّ صَعْدَ بِهِ فَوْقَ إِحْدَى لأَشْحَرِ وَوَعَتْ عُفَّهُ الإصلاع بِدن وَمُ عَشْدِيدً ، عَبْرَ أَلَّ الحُنْفُسُ مَوْ يَشْتُ الْ حَسَ عَى أَصْخُو وَرِقَةٍ مِنْ أَوْرٍ قَ الشَّخُرَةِ ، وَقَدَّم بِهِ أَرْهَارًا خُنُوةَ السَّدِيقِ لِتَأْكُلِهِ الشَّجْرَةِ ، وَقَدَّم بِهِ أَرْهَارًا خُنُوةَ السَّدِيقِ لِتَأْكُلِهِ

قَالَ لَهَا الْحُلْفَانَ ۗ ﴿ إِنْكِ لا تُشْدِينَ كَخُلُفُسَاءُ عَلَى لِإِطْلاقِ . فَأَنْتِ حَمِيلَةً وحَسَنَةً سَعَامِةً . ﴿ وَمَرْعَالَ مَا تَحَمَّعَتْ كُنُّ الْحَنَافِسِ لِرُؤْمِةً غُفْمَةٍ الإصليع الصَّعْرَةِ الْمَسْكُمَة

قَابِ الْحَالَسُ فِي وَقَتِ وَ حَدِى ﴾ إِنَّهَا لا سُبِثُ إِلَّا سَاقَيْنِ النَّنَيْسِ ! مَ أَقَدَحِ سَكُنَهِ ! إِنَّهِ تُنشُه فِتَاةً صَغِيرَةً ! »



الَّتِي لا يراها . وَأَنَّهُ يَهُوى الدَّمِاةَ فِي ناصِ الأَرْصِ •

لَى الْخُنْدُ إِن بَيْتِ فَأْرِةِ الْخَفْسِ، وَرَأَى عُفْمَةَ الْإصْنَعِ، فَطَلَف مِنْهِ أَنْ نَخْنَى لَهُ وَمَ إِنْ سَمِعَ عَنَاهِمَ حَتَّى خُمْهِ، لَكُنَّهُ لَمْ يَتَكُنَّمُ، إِذْ كَانَ قَلْسَ الكَانِمِ

كَانَ الْخَدُّ يَعِيشَ فِي جُحْرٍ فِي بَاطِلِ الأَرْضِ وَسَرْعَانَ مَا حَفَرَ طَرِيقًا صَعَمِرُ يَصِينَ مَا خَفَرَ طَرِيقًا صَعَمِرُ يَصِينَ مَا شَعْدَ الْمُورِيقِ وَلَيْبِ فَأَرِهِ الْحَدِيقِ وَلَيْبِ عَرْهِ الْحَدِيقِ وَالْتَ يَوْمٍ ، وقع عَشَرُه على تَسَيْرُ مَعَ صَدَيقَتِهِ فَ رَةِ الْحَفْرِ فِي هَدَ الطَّرِيقِ ذَالَ يَوْمٍ ، وقع عَشَرُه على طائرٍ صعيرِ مُلْقَى فِي حَفْرَةٍ بِأَلْقُرْبِ مِنْ جُحْدٍ الْحَدِيد

قَالَتْ عُفْمَةُ ٱلإصْنَعِ فِ خُرْبِ بالعِ وَ هَذَ مَاتَ ٱلطَّائِرُ ٱلمِسْكِينِ مِنْ شِدَّةٍ النَّرْدِ وَالْحَدَرِتِ ٱلدُّمُوعُ عَلَى وَحُنَثْبِهِ ، فَقَدْ كَالَتْ ثُجِتُ ٱلطَّيُورِ الصَّعِيرَة و شَتَدَ النَّرَدُ ، و تساقطتِ النَّمُوحُ وعطَّتْ أَرْصِ الْعَمَّةَ ، وعائثُ عَقَّمَة ۖ لِإَ<mark>صَّعِ</mark> كثيرُ مِنْ النَّرْدِ القارِمِ

منت عُفيهُ الإصلىع في حقل كبير ، يقعُ عنى مقربة من ألعمه وكانت حشائش الحقر ثغير إسها الصّعير ، وتحجّه عن الأنظار ولم تلت الأ أنت بن باب خخر نفارة الحقل وكان حُجّر صعير مُحكم صنعة العارة نفسها في ناص الإص ووقف عقبة الإصلىع عند الباب كشخادة فقيره لا تنستُ مالا أو صعائد

وَمَنْ مِهِ فَأَ أَنَّ الْحَقْلِ ﴿ مَرْحَدُ بِنِ ۚ أَبَتُهِ الْفَتَأَةُ ٱلصَّعِيرِهِ الْمَسْكِيمُ وَحَيْ إِنْ مَنْرِي لِنَسَارِي عُصِ الطَّعِمِ ﴾ ا

سُرْبُ فَأَرِهُ الْحَقُّلِ مُعَقِّمَة لِاصلَّعِ ، وقدتُ بها المُكَنَّبُ الْ تَقْصِي معي أيَّم السَّدَة الدردة ، عن أن تَقْصلي و حكوب كثيرة ، فأن أهُوى القصص

وافقت عُقْمه الإصبع وعَدت ما صلبته منها فأرة الحقل ودب يؤم قالت بها فأرة الحقل ودب يؤم قالت بها فأرة الحقل ، وممنت بها فأرة الحقل ، وممنت بها فأرة الحقل ، وممنت مرأ حد الأصدق، إدام مرؤجب مثرلًا كبر دعرف عدسة ، وسؤف تكويل معدد سعيه ، إدام مرؤجب معدد التعبد ، إدام مرؤجب

مَ تُرِدُ عُفِيهُ الإصلى الرُّوعَ بصديق فرَّد الحقْلِ ، فقد كال صدفها هذا خُدُ صِحْم الحَدَّة و الحد خبو ل شبية بالفار

قَامَتُ فَارَةُ ٱلحقْلِ عَقْمَةِ الإصلاع . ) أَنْ صَدَّقِي الحَدَّ عَلَيْ جِدًّا ، وَهُو يعرف شَيَاءَ كَثَيْرَةُ لا تَعْرِفُهِ لَحْلُ ، لكَ لا يُجِدُّ ٱلشَّمْسُ وِ ٱلأَرْهَارِ مَحْسِمة

وَ فِي ٱللَّيْلَةِ ٱلتَّالِيةِ . خَرَجَتْ عُقْمَةُ ٱلإصلَّعِ مِنْ حُجْرِهَا ، وَتَوَخَّهَتْ ثَالِيةً يويدرةِ طَائِرِهَا ٱلمَربِصِ كَانَ ٱلطَّائِرُ مَا رَالَ عَنَى فَيْدِ ٱلْحَيَاةِ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ قادرُ عنى الحَركةِ . وَ ظَرِ ٱلطَّائِرُ إِن عُقْبَةِ ٱلإصلَّعِ نَظْرَةً حَانِيَةً تَعْيَضُ بِالحُتَّ عُدَ إِنْ بَالْحَمِيا

المجائب الفناة : x Y ! إِنَّ الْحَوَّ فِي الْحَارِجِ شَدِيدُ البُرودةِ ، كَمَ إِنَّ الشُّوخَ تَنَسَاقَطُ شِيْدَةٍ . إِبْقَ هُمَ فِي فِراشِكَ ، وَصَوْفَ أَحْصِرُ لِكَ مَا تَحْتَحُهُ مِنْ طَعَمْ وَشَرَابٍ . 0

بَقِيَ الطَّائِرُ الحَميلُ عِدَّةَ أَيَّامٍ فِي رِعايةِ عُقْمة الإصلَّعِ ، التي كالنَّ مَأْتِي لهُ مَالَماء وَكِسَرِ الخُدْرِ وَمَمْ تُحْرِرِ الْفَتَاةُ فَأَرَةَ الحَقْيِلِ أَوِ الخُدَّ بِشَيْءٍ عَلْ هذا

اَلطَّائِرِ وَمَا إِنِ الْكَسَرَتْ جِدَّةُ البَرْدِ ، وَعَاوَدَتِ النَّمْسُ الْإِشْرَاقَ ، حَتَّى كَانَ الطَّائِرُ قَدُ شُفِيً نَمَامًا .

قَى الطَّائِرُ بِعُقْمَةِ ٱلإصْبَعِ \* 1 أَنْصُرِي إِن الشَّمْسِ الدَّافِئةِ . هَٰذَا نَسْطُلُقُ مَعًا . يَمْكِنُكِ الجُنوسُ عَن ظَهْرِي ، وَسَوْف أَطيرُ بِكِ بَعِيدًا فِي العَابَةِ ، 1

قَالَتْ غُفَلَةً الإصلام ١٠ لا ! لا أَسْتَصِيعُ دَبِكَ بِاعْزِيرِي ! فَإِنْ فَارَةَ الْحَقْيِرِ سَوْفَ تُخْزِنُ كَثِيرًا لِفِر قِي ! ١

قَالَ الطَّائِرُ . ﴿ وَدَاعُ إِذْ . وَدَاعًا ، أَيَّتُهَا الْفَتَاةُ الطَّيْبَةُ الْجَمِيلَةُ ! ﴾ أَنَّهُ حَنَّقَ عَلِيًا فِي الطَّائِرِ المُحَنِّقِ . عَلِي فِي الطَّائِرِ المُحَنِّقِ . عَلِي فِي الطَّائِرِ المُحَنِّقِ . وَعَنْدُهُ الْإصْبَعِ طَوِيلًا فِي الطَّائِرِ المُحَنِّقِ . وَعَنْدُما احْتَفَى عَنْ بَصَرِهِ بِكُنْ ، فَقَدْ أُحَبَّتُهُ كَثِيرً .

قَالَتْ فَأْرَةُ الْحَقْلِ لِلْعَلْمَةِ ٱلْإصلَيْعِ: 1 سَوْفَ أَرَوْجُكِ فَرِيبًا ، يَاعَرِيرَتِي ، فَالْخُلْلُهُ يُرِيدُ ٱلزَّواحُ بِثِ . يَا لَحَظَّكِ السَّعْيِدِ ! يَجِتُ أَلْ تَبْدَئِي فِي عِنْدَادِ مَلابِسَ كَثِيرَةٍ وَأَنْيقَةٍ بِهِذَا ٱلرُّواجِ ا

أَحَدَثُ عُقْمَةُ الإصبَعِ تَعْمَلُ بِجِدٌ وَنَشَاطٍ فِي عُمَادٍ مَلابِسهِ الْحَدَيدةِ . وَكَانَ الْخُدُدُ يَالِيَ كُلُّ لَيْلَةٍ لِيَرِهِ ۚ وَقَالَ بَهِ دَاتَ يَوْمٍ : ﴿ سَوْفَ نَتَرَوْحُ قَرِيدٌ . يَاغَزِيزَتِي قَلْنَ أَنْ تَهْبِطَ حَرِارَةُ الْحَوْمِ . ٥ قَرِيدٌ . يَاغَزِيزَتِي قَلْنَ أَنْ تَهْبِطَ حَرِارَةُ الْحَوْمِ . ٥

كَانَتْ عُقْمَةُ ٱلإصبَّعِ تَخْرُجُ مِنْ خُخْرِهِ كُلُّ صَدِّجٍ . لِتَنْظُرَ بَعْرَجٍ ,ى الشَّمْسِ السَّاطِعةِ فِي السَّمَاء وهِي تَنْشُرُ أَشِعْتَهَا عَى وَجْهِ الْأَرْصِ وَكَانَتْ تَوَدُّ رُؤْيَةِ الطَّائِرِ الصَّعِيرِ الجَمْسِ ، وَلَكِنَّهُ مَمْ يَعُمْ .

وُ داتَ صِيحٍ قَامَتْ بِعِدْرِهِ ٱلحَقْلِ . ١ لا أريدُ الرواح بصديقِتِ الحُد ،



أُوسَائِبُ عَصَّا رَاسُانِي الْبُصَاءِ القَارِصَةِ إِلَّ الْحَلَّدُ مَعْلُوقٌ عَصِيمٌ ، و سَابُهُ أَوْسَائِبُ عَصَّا رَاسُانِي الْبُصَاءِ القارِصَةِ إِلَّ الْحَلْدُ مَعْلُوقٌ عَصِيمٌ ، و سَابُهُ طعامً و لير مُعَايِةً . ١

جا، كحله للروج بعلمه لإصلع وفال بها، والشور يلم على وُجُهِهِ استعشير معي من اليَّوْمِ في جَادِي آخاصُ بعدُ على شعّة - الله السيس د

حرب نفيه الإصبع حرد شديد. ومشت بصع خطوب ميد على جحر أو التناشي ، وقالت وهي الكي جحر أو النائد و التناشي ، وقالت وهي الكي ، و رائد ألبه السمس ودع ود مر أبت عائري العربر دال بؤم فالحبر و كل محرى و كل الطائر الجمير بديالت ال فلصور السماء ، وقرح كثير عنده وأى عُدة الإصبع

صحف عنه الإصبع عند إلله ولا أريد الروح بالطند العبيح السكل في لا استصع العبش في حفرة في بالل الأرض فعبد عن الشمس العلموة الذلات 1

جانبه الطائر قائلا ، إلا الأياء الدردة توضيع ألا يعده الخصية المحكمة المحكمة

قَالَتْ عَفَيْهُ ٱلْإصْنَعَ عَلَى ٱلْعَوْرِ ﴿ مَا هُمْ . سَأَيْ مَعَثُ ﴿ وَرِكَتُ فَوْقَ

ظَهْرِ ٱلطَّائِرِ ، وَنَبَّتُ قَدَمَهُا ٱلصَّغَيْرَئِينِ حَوْلَ جَناحَيْهِ ، وَحَلَّقَ ٱلطَّائِرُ فِي الْفَضَاءِ ٱلرَّحْبِ ، وَعَبَرَ بِهَا ٱلغَابَاتِ وَالبِحَارَ وَالجِبَالَ ٱلشَّاهِقَةَ ٱلمُغَطَّاةَ بِالنَّلُوجِ ، وَفِي خِنامِ ٱلرَّحْلَةِ وَصَلا إلى جَزيرةِ نَائِيةٍ مُشْمِسةٍ ، لا تَعْرِفُ بَرْدَ الشَّيَاءِ ٱلقَارِمَ . كَانْتِ ٱلأَشْجَارُ ، فِي بِلْكَ الجَزيرةِ ، مَمُلُوءةً بِٱلْفُواكِهِ ، الشَّيَاءِ ٱلقَارِمَ . كَانْتِ ٱلأَشْجَارُ ، فِي بِلْكَ الجَزيرةِ ، مَمُلُوءةً بِٱلْفُواكِهِ ، وَكَانْتِ ٱلأَرْهَارُ ٱلبَدِيعةُ تَتْرَاقَصُ عَلى جَوانِبِ ٱلطَّرِقِ وَٱلْمُسَائِلِكِ ، وَعَلَى ضِفْتَنَي نَهْرِ رَائِقِ صَافِ ، تَنْمُو أَشْجَارُ بَاسِقَةٌ خَلَابَةٌ كَانَ أَطْفَالُ ٱلجَزيرةِ فَعَلَى عَلَيْهِ أَلَابَةً كَانَ أَطْفَالُ ٱلجَزيرةِ فَي ظَلَالِها .

قَالَ الطَّائِرُ لِمُقَلَّةِ الإصْبَعِ : ﴿ عُشَّى هُنَاكَ فَوْقَ إِحْدَى هَٰذِهِ الْأَشْجَارِ الْعَالِيةِ الجَميلةِ ، وَلَكِنْكِ إِذَا عِشْتِ فِيهِ ، فَلَنْ تَكُونِي سَعِيدةً . تَأْمَلِي تِلْكَ الأَزْهَارَ الجَميلةَ ، وَالْحَتَارِي مِنْهَا وَاجِدةً لِأَضْعَكِ عَلَيْهَا . و

وَلَمْ يَلْبَثِ ٱلطَّائِرُ أَنْ هَبَطَ بِهَا نَحْوَ ٱلأَرْضِ ، وَوَطَعَهَا فِي رِقَّةِ بِالِغَةِ فَوْقَ إِحْدَى وَرَقَاتِ زَهْرَةٍ بَيْضَاءَ . وَكَائَتِ ٱلرَّهْرَةُ ثُخُفي فِي دَاخِلِهَا فَتَى دَقيقَ الجسْمِ مِثْلَهَا .

وَ سَرْعَانَ مَا بَرَرُ الفَتِى الصَّغَيْرُ مِنْ دَاخِلِ الرَّهْرِةِ قَائِلًا : 8 كُلُّ زَهْرَةِ فِي هَذَا المَكَانِ يَسْكُنُهَا رَجُلُّ صَغَيْرٌ جِدًّا أَوِ الْمَرَاةُ ، وَأَنَا هُنَا أُمِيرُ هُوَّلَاءِ الصَّغَارِ . 9 قَالَتُ عُقَلَةُ الإصَبَعِ لِلطَّائِرِ : 9 يَا لَهُ مِنْ فَتَى وَسِيمِ ! 4 وَبَدَتْ عَلَى الأَميرِ قَالَتْ عُقَلَةُ الإصَبَعِ لِلطَّائِرِ : 9 يَا لَهُ مِنْ فَتَى وَسِيمِ ! 4 وَبَدَتْ عَلَى الأَميرِ اللَّهُ عِنْ فَتَى وَسِيمِ ! 4 وَبَدَتْ عَلَى الأَميرِ الصَّغِيرِ ذَلائِلُ الحَوْفِ مِنَ الطَّائِرِ اللَّذِي كَانَ يَبْدُو عِمْلاقًا بِالنَّسَةِ إِلَيْهِ . وَلَكِنْ مَا إِنْ نَظَرَ إِلَى عُقْلَةِ الإصَبَعِ ثَانِيةً ، حَمَّى الشَّرَحُ صَدُّرُهُ ، وَ ابْتَهُجَ فُوْادُهُ ، فَقَدْ مَا إِنْ نَظَرَ إِلَى عُقْلَةِ الإصَبَعِ ثَانِيةً ، حَمَّى الشَّرَحُ صَدُّرُهُ ، وَ ابْتَهَجَ فُوْادُهُ ، فَقَدْ مَا أَنْ أَجْمَلُ فَنَاةٍ وَ قَعَ عَلَيْهَا نَظُرُهُ .

سَأَلُها : ٤ مَا اسْمُكِ ؟ ٥ وَعِنْدُمَا أَخْبَرَتُهُ قَالَ لَهَا : ١ سَوْفَ أَجْعَلُكِ أُمِيرَهُ

## عَلَى كُلُّ ٱلأَزْهَارِ . هَلْ تَقْبَلِينَ أَنْ تَكُونِي زَوْجَتِي ؟ ؛

صَاحَتْ نُعْلُهُ ٱلإصْبَعِ قَائِلَةً : 1 نَعْمُ ! نَعْمُ ! ه عِنْدَئِلٍ خَرَجَ مِنَ ٱلأَزْهَارِ المُحيطةِ بِهِمَا عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الصَّغَارِ ، وَأَخَذَ الجَمِيعُ يُرْقُصُونَ فِي فَرْجٍ وَسَعَادةٍ .

قَالَ ٱلأَميرُ لِعُقَلَةِ ٱلإصبَعِ: ﴿ عُقَلَةُ ٱلإصبَعِ اسْمٌ غَيْرُ جَدَهِ بِكِ . أَنْتِ أَجْمَلُ مِنْ أَنْ تُسَمَّيْ بِهٰذَا آلِاسْمِ . سَوْفَ نَدْعُوكِ مِنَ ٱلآنَ فَصَاعِدًا .. مايا . ٤

وَعَاشُتُ مَايَا وَٱلْأَمِيرُ فِي سَعَادَةٍ .



### الحكايات اللطيفة

١ - حكايات من ألف ليلة وليلة 1 - الحذاء السحري وقصص أخرى

٢ - البطة الصغيرة القبيحة وقصص أخرى ٧ - أليس في بلاد العجانب

٣ - الجواد الأسود الشجاع ٨ - حورية النار وقصص أخرى

٤ - حكايات من تاريخ العرب
 ٩ - أولاد الغابة

٥ - الصندوق العجيب وقصص أخرى



مكتبة لبئنان سكاحة دياض الصلع - بكيروت دنم ترجع كبيوتر 198 602



هذا العمل هو العشاق الكوميكس ، و هو الغير أهداف ريحية والتوفير المتعة الأدبية فقط ، الرجاء حذف هذا الحد بعد قراعته ، و ابتياع النسخة الأصلية المرخصة عند نزولها الأسواق لدعم استمر اريتها...

This is a Fan base production, not for sale or ebay, please delete the file after reading, and buy the original release when it hits the market to support its continuity,